erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

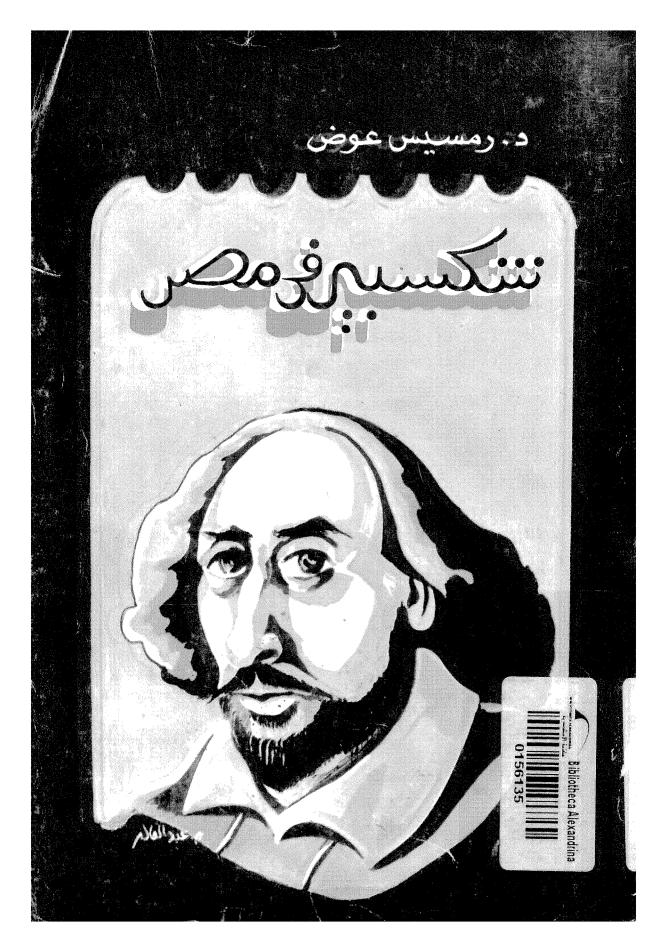



#### Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# شکسببر فنمصسر

د . رمسيس عوض



الاحراج الفتى الغلاف بريشه راجيه حسين محمد عبد العال

القسم الأول



## المهاليد

ليس من شك أن الشاعر المسرحي الانجليزي المعروف وليم شكسبير ( ١٥٦٤ ـ ١٦١٦ ) احتل مكانة بارزة في المسلوم المصري منذ بواكيره ٠ وليس أدل على حفاوة المثقفين المصربين البالغة بالكثير من أعمال شكسبير المسرحية من أننا نجهد لها كثيرا من الترجمات والمعربات في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين ، وهي الفترة التي سيوف نعني في هيده الدراسة باستجلاء جوانبها • وليس أدل كذلك على اهتمام المصريين في هذه الفترة المبكرة بمســرحيات شكسبير من أننا نجد أكثر من ترجمــة أو تعريب للعمل الشكسبيرى الواحد مثل مكبث والعاصفة ويوليوس قيصر وهملت ٠ فضالا عما أولته الجامعة المصرية والصحافة المحلية من شديد الاهتمام بروائع شكسبير · وأحب هنا أن أردد حقيقة سكبق أن ذكرتها في كتابي « اتجاهات سياسية في المسرح قبل ثورة ١٩١٩ » ، وفحواها أن أسللفنا كانوا يتحلون بفضيلة رائعة يؤلمني اندثارها في عالمنا المعاصر الذي مزقته الأيدولوجيات ، وأعماه التعصب الفكرى والسياسي المقيت وتتجلى هـــذه الفضيلة في قدرة المصريين على التمييز بين الاستعمار البريطاني والثقافة البريطانية • وهو موقف ينم عن علو الشحان في مضمار الحضارة بأي مقياس من المقاييس · ويتمثل هذا الموقف الحضاري الرائع في كراهية المصريين للانجليز على الصعيد السياسي والكفاح من أجل التخلص منهم ، مع تقديرهم العميق في نفس الوقت للثقافة الانجليزية والأدب الانجليزي كما يتجسب في مسترح شكسبير العظيم • وستاعد على هذا التقدير أن بعض مسترحيات شكسبير كانت مقررة على طلبة المدارس والمعاهد العليا أنذاك ، الأمر الذي أغرى الكثيرين بترجمة هذه الأعمال الشكسبيرية المقررة • ومن ذا الذي لا يحب أن يتنسم عبير أسلافنا الحضارى وهو يرى في العقود الثلاثة الأولى من القرن الحالي على سبيل المشال لا الحصر ثلاث ترجمات ليوليوس قيصر احداها لمحمد حمدى وثانيها لسامى الجريديني وترجمة ثالثة لا تحمل اسمم

مترجمها • وهناك ثلاث ترجمات للعاصفة احداها بقلم أحمد زكى أبوشــادى والأخرى بعنوان « زوبعة البحـر » بقلم محمد عفت القاضى · أما الثالثة فقد قام بترجمتها أحمد محمد القاضى • وهناك بطبيعة الحال هاملت تعريب طنيوس عبده وهاملت ثانية ترجمة سامى الجريدينى وهاملت ثالثة ترجمة خليل مطران ٠ وهناك عدة ترجمات ومعربات لمكبث على رأسها تلك الترجمة الشعرية الرائعة التي أصدرها محمد عفت عام ١٩١١ ، فضلا عن معربات عبد الملك ابراهيم واسكندر جرجس وأحمد محمد صالح وخليل مطران . وهذاك شهداء الغرام أو روميو وجوليت التي عربها نجيب حداد ٠ كما أن هناك ترجمتين مبكرتين لترويض الشرسة هما ترجمتا أحمد كامل بكر وابراهيم رمزى • فضلا عن الترجمة العامية لهذه المسرحية التي قدمها بشارة واكبم عام ١٩٣٠ . والمعروف أن خليل مطران ترجم مسرحيتي عطيل وتاجر البندقية وأن محمد عوض ابراهيم ترجم « كما تحب » وأن عبد الرحمن فهمى ترجم الملك هنرى الثامن وأن سامى الجريديني ترجم الملك هنرى الخامس ، وأن حسن أبو حامد ترجم كوميديا الأخطاء وأن محمد لطفى ثابت ترجم بيركليس ٠ ومعظم هذه الترجمات ظهرت في العقود الأولى من القرن العشرين • ناهيك عن الترجمات الأخرى التي ظهرت مؤخرا ، ومن بينها الترجمات التي أصدرتها

الادارة الثقافية التابعة لجامعة الدول العربية ، الأمر الذي يؤكد تعلق المصريين

الشديد بأدب شكسبير •

#### الاحتفال بذكرى شكسبير في الجامعة المصرية:

في عام ١٩١٦ نظمت الجامعة المصرية احتفالا بذكرى مرور ثلثمائة عام على وفاة شكسبير · وكتب ابن الحكيم في جريدة الأفكار بتاريخ ٤ مايو ١٩١٦ ( ص ٣ ) مقالا جاء فيه ان احتفال الجامعة المصرية بذكرى شكسبير من شأنه أن يشجع المصريين أنفسهم على تقديم جليل الخدمات لبلادهم مثل الخدمات التي قدمها شكسبير لانجلترا • واختتم ابن الحكيم مقاله بقوله : « وأرجو الجامعة المصرية أن تحتفل بذكري من خدموا الأدب العربي كاحتفالها بذكرى شكسبير » · ورحبت بقية الصحف المصرية باحتفال الجامعة بذكرى هذا الشاعر المسرحي العظيم ، لأن شكسبير أصبح تراثا عالميا يهم المصريين يقدر ما يهم الانجلين • فنحن نقرأ في صحيفة المنبر بتاريخ ١٥ فيراير ١٩١٦ (ص ١ ) ما يلى : « شكسبير انا محبوك ، مشاركون أمتك في الاعجاب مما نطق به لسانك وكتبه قلمك وجرى به خيالك · فنحن الشرقيين تلاميذك لا فرق بيننا وبين الغربيين الذين شاركوا قومك في التألب بألبك واستجلاء نور البصائر من معانيك · » وتحث جريدة المنبر المصريين أن يحتذوا بانجلترا في ضرورة الاحتفال بذكرى عظمائهم مثلما تحتفل انجلترا بذكرى عظمائها ٠ وأوردت صحيفة المحروسة بتاريخ ٣ مايو ١٩١٦ ( ص ١ ) وصفا للاحتفال الذي أقامته كلية الآداب بهذه المناسبة • وافتتح الاحتفال اسماعيل باشها حسنين وكيل الوزارة وعضو مجلس ادارة الجامعة • ثم القي مستر برسى هوايت أستاذ الأدب الانجليزي بالجامعة كلمة تناول فيها أثر شكسبير في الانسانية ٠ وتلاه المسيو كليمان استاذ الأدب الفرنسي بالجامعة المصرية الذي القي حديثًا عالم فيه أثر شكسبير في الأدب الفرنسي ، كما أنه ألقى قطعة من نظم شكسبير مترجمة من اللغة الانجليزية الى الملغة الفرنسية · وأخيرا تحدث توفيق دياب الى الحاضرين عن حياة شكسبير ، ومثل باللغة الانجليزية « قطعة من رواية يوليوس قيصر مع أشراف روما وموقف مارك أنطونى المؤثر فأجاد وأبدع ثم أعاد القطعة باللغة العربية ومثلها بلسان فصيح يدل على مقدرته الفنية والأدبية » ·

#### الاحتفال بذكرى شكسبير وقصيدة حافظ:

بمناسبة الاحتفال بذكرى شكسبير تكونت لجنة فى بريطانيا وطلبت من فحول الشيعراء فى جميع أرجاء العالم أن ينظموا قصائد عن شكسبير لنشرها فى مجلد واحد بعد ترجمتها الى اللغة الانجليزية فى مارس من عام ١٩١٦ • ووقع اختيار اللجنة على حافظ ابراهيم لليمثل شيعراء العربية فى هيذا المهرجان الأدبى الكبير • وأسهم شاعر النيل فى المهرجان بقصيدة مطلعها •

يحييك فى أرض الكنانة شاعر شعوف بقول العبقريين مغرم ويطربه فى يوم ذكراك أن مشات اليك ملوك القول عرب وأعجام

وكانت هذه القصيدة سببا في ملاحاة شديدة بين مؤيدي حافظ وخصومه الذين يناصرون منافسه أحمد شهوقى • فنشرت جريدة الوطن بتاريخ ٦ مارس ( ص ١ ) مقالا هاجمت فيه القصيدة هجوما عنيفا مفـــاده أنها قصيدية فارغة من كل معنى ومضيمون وأنها تعتمد في تأثيرها على نخرف القول • ومن ثم فان سحرها سيزول بمجرد ترجمتها الى الانجليزية « لأن الترجمة تزيل عن الأصلل صناعة وزخرفة ولا تبقى منه الا اللباب · » وأنكرت هذه الصحيفة على حافظ ابراهيم الاغراق في الخيال والغلو والمبالغة و « رص الألفاظ رصا جميلا وتزيينها بالاسستعارات · » وشهدت جريدة وادى النيل في أعدادها الصادرة بتواريخ ٨ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٦ مارس ١٩١٦ معركة أدبية حامية الوطيس بين ناقد متحمس لشاعر النيل وقع مقالاته بالحروف الأولى من اسممه (أنن) وناقد آخر يبدو أنه من أنصار أمير الشعراء وقع مقالاته ( فلان ) • ويتهم ( فلان ) حافظ ابراهيم بأنه أساء الى الأمة العربية بأسسرها حين أخرج للعالم هذه القصيدة المتهافتة ، كما يتهمه بأنه نظمها في عجلة من أمره خلال خمسة عشر يوما دول أن ينفعل بالموضوع الذي يعالجه وأنه كان هادىء النفس فاترها · ويضيف ( فلان ) أن بعض أبيات القصيدة أشبه ما تكون بالنثر وأنها كثيرة الحشو الذي لا تمليه العاطفة الصادقة الجياشة بل متطلبات الوزن والقافية » فضللا عن أن بعض أفكار القصيدة مسروقة من شعر المتنبى والمعرى .

#### رأى أحمد لطفى السيد في الاحتفال بشكسبير:

نشر أحمد لطفى السيد مقالا مستفيضا في جريدة الأهرام بتاريخ ٢٢ أبريل ١٩١٦ تناول فيه الاحتفال بشكسبير · وبلغ به التحمس بشكسبير حدا جعله يطلق عليه وصف « شــاعر الانسـانية » وليس واحدا من شعراء الانسانية ٠ وأشارت صحيفة وادى النيل الى هذا المقال بتاريخ ٢٧ أبريل ١٩١٦ ( ص ١ ) فوجهت عتابها الى لطفى السسيد لأنه أنكر أن الانسانية أنتجت شياعرا غير شكسبير · يقول لطفى السيد « ان شاعر الانجليزية لم يقصر قصته على شعب بعينه أو على حالة خاصبة من الأحوال الانسانية بل تناول الانسان من حيث هو أيا كان موطنه ، لم يقتصىر على تحليل نفوس الرءوس المتوجة وأصلحاب الأقدار ٠٠٠ ولم يفرد هؤلاء بالذكر ولم يقف عليهم درسه الأخلاقي ٠ بل تناول الحياة اليومية في كثير من قطعه ٠٠٠ يتســلل قلمه الى طيات النفس الانسسانية يلج خفاياها فيرسسم أحزانها العميقة والامها المستغلقة ، ويلون أطماعها التي لا تقف عند حد ويصف لواعج أشواقها في حبها وحلاوة رضاها ومرارة غضبها · يصورها وهي بين الخير والشر يتنازعها كلاهما الى ناحيته ، ويبين أسباب الترجيح وعوامل الشسسر والفساد · » ولا يعترض كاتب وادى النيل على عظمة شكسبير أو على وجوب الاحتفال به • ولكنه يرى أنه يجدر بكل أمة أن تحتفل بشعرائها ، أو على الأقل ألا تنسى الاحتفال بشعرائها في غمرة الاحتفال بشسعراء غيرها من الأمم • يقول هذا الكاتب : « لئن رجعنا الى الحقيقة · · لسمعناها تنطق أن الانجليز انما يحتفلون بشكسير هو الذي النام يحتفلون شكسبير هو الذي استوجب به عليهم حق الاحتفال بذكراه • ولعل الأستاذ لطفى يتفق معنا على قضية هي : ان الانكليز لم يحتفلوا بشاعرهم لأنه شاعر الانسانية ، بل لأنه شاعر اللغة الانكليزية • ه

ويختتم كاتب وادى النيل مقاله بالعتب على فيلسوف الجيل لأنه يغفل الاحتفال بذكرى العباقرة العرب مثل أبى العالاء المعارى الذى لا يقال عن شكسبير في عظمته ويقصر احتفاله على النوابغ من الأجانب: « ذرجع بالعتبى على الأستاذ لطفى بك • فلقد كان له يوم الاحتفال بذكرى شكسبير وسايلة مناسبة الى التذكير لل على الأقل لل بما يجب لسلفنا علينا • ولكنه قلمه اطرد وقفا على تمجيد هذه الذكرى وحدها • ولو أنه جمع الى قضاء حق المفضل الخاص الذي نكره منه أن ينساه لكان أشكل بانصافه وأليق به • على أن

أعجب ما عجبت له منه ضنه على متل المعرى أن يضربه مثلا صادقا صالحا حين أراد أن يحتج لشكسبير الذى لم يخرج من كلية كبرى بأن ذلك ليس منقصة ولا عيبا • فكان جان جاك روسه و أقرب الى متناول ذاكرة الأستاذ فضربه مثلا • يا ويل قومنا • حتى لطفى بك السيد يعار أن يخط قلمه اسم رجل من العرب كأنه لم يخلق الله منهم مثلا صالحا قديما وحديتا • »

## ازدياد الاهتمام بشكسبير في الصحافة المصرية في نهاية العفد الثالث من القرن العشمام بشكسبيرين :

نشرت جريدة « كوكب الشرق » بتاريخ ٢٨ :كتوبر ١٩٢٤ تحت عنوان « مؤلف هامليت الحقيقى » ما مفاده أن وليهم شكسبير ليس مؤلف هاملت الحقيقى وأن مؤلفها الحقيقى هو الفليسوف المعروف فرانسيس بيكون • وتستطرد كوكب الشرق قائلة ان حوادث هاملت الأسهسية مأخوذة من من تاريخ انجلترا واستكتلندا في ذلك الوقت فملكة المسرحية هي الملكة الميزابيث والملك المقتول هو « الايرل أوف ايسكس » •

وقى ١٥ أغسطس ١٩٢٧ أعلنت مجلة المسرح عن مسابقة شعرية دولية بمناسبة تخليد ذكرى شكسبير • ورغم أننا لا نعرف نتيجة المسابقة فقد تقدم اليها من أرض الكنانة شاعران : احدهما البرنس حيدر فاضل الذى اشترك بقطعة من الشعر الفرنسى والآخر الدكتور أحمد زكى أبو شادى • ونشرت المقتطف في ديسمبر ١٩٢٧ (ص ٤٣٤ \_ ٤٣٧) مقالا بعنوان « شكسبير في وادى النيل » بمناسبة زيارة فرقة أثكنز الأولى الى مصر •

وفى نهاية العقد الثالث من هذا القرن أصبح واضحا أن الاهتمام بشكسبير قد بدأ يأخذ قالباً تكنيكيا • فقد نشرت مجلة روز اليوسف على سبيل المثال بتاريخ ٤ أغسطس ١٩٢٧ (ص ١٤) وصفا لمسرح الجلوب الذي مثلت فيه مسرحيات شكسبير لأول مرة وأسلوب الاخراج الاليزابيثى في تغيير المناظر، فضلا عن سوقية الدهماء من النظارة ومقاطعتهم للممثلين أثناء التمثيل • وفي ١ نوفمبر ١٩٢٨ نشرت مجلة المستقبل مقالا عن شكسبير بقلم محمد كامل سليم وذلك بمناسبة تمثيل بعض مسرحياته على مسرحي الأوبرا ورمسيس • ونشرت جريدة الاتحاد بتاريخ ٢٩ فبراير ١٩٢٨ (ص ٥ ) خبرا مفاده أن خليل مطران سيلقى محاضرة بدار نقابة الموظفين بميدان حليم باشا بالعمارة رقم ٦ حرف ب موضوعها فلسفة شكسبير في

اختيار أشخاص رواياته وضرب مثل على ذلك · » وقد نشرت مجلة مصر الحديثة المصورة نص هذه المحاضرة فى عددها الصادر فى مارس ١٩٢٨ بعنوان « شكسبير الغرب فى نظر شكسبير الشرق · » وتدور محاضرة مطران أساسا على مسرحية مكبث · ويتلو خلالها قصيدة حافظ ابراهيم التى تصور خنجرا يقطر دما يلوح لمخيلة مكبث ، وأبياتها كالآتى :

كأنى ارى فى الليـــل نصــلا مجــردا يطير بكلتــا صــفحتيه شـــرار

تقلبـــه للعيـن كف خفيــة ففيــه خفــوق تارة وقـــرار

يماثل نصلى فى صلفاء فرنده ويحكيمه منه رونق وغسرار

أراه فتدنينى اليه شهراستى فينهاى وفى نفسهاى وفى نفسها

وأهوى بزندى طامعا فى التقاطه في التقاطه فيدركه عند الدنو نفصدركه

تخبطنی مس من الجن أم سرت باجراء نفسی نشروة وخمار

أرانى فى ليل من الشك مظلم فياليت شلعرى هل يليه نهار

سائقتل ضيفى وابن عمى ومالكى ولو أن عقبى القاتلين خسار

وارضيي هوى نفسى وان صيح قولهم هيى النفس نال والخيانة عار

فيأيها النصال الذي لاح فى الصدجى وفى طى نفسال للشارور مثار

ترى خدعتني العين أم كنت مبصـــرا وهـذا دم أم فى شــبائك نار

وهل انت تمثال لكيد نويته وذاك الدم الجارى عليك شعار

فان لم تكن وهما فكن خير مسعد
فانى وحيد والخطوب كثار وكن لى دليلا في الظالم وهاديا
فلياى بهيم والطريق عثار على الفتك يا دنكان صدت عريمتي
وان لم يكن بيني وبينك ثار فان بك حب التاج أعمى بصيرتي
فمالى على هدذا القضاء خيار اعرني فؤادا منك يا دهر قاسيا
لو أن القيار القاسيات تعار ويا حيام قياطعني ويارشد لا تثب
ويا شير مالى من يديك فراد وياليال انزلني بجيوفك مينزلا

وليس من شك أن زيارتي فرقة أتكنز الانجليزية للأراضى المسرية في عامي ١٩٢٧ و ١٩٢٨ قد زادتا على نحو مباشر من اهتمام المصريين بأدب شكسبير المسرحى • فعلى سبيل المثال نشهد خيرى سمعيد مقالا في الأخبار بتاريخ ٣١ أكتوبر ١٩٢٨ ( ص ٣ ) تحت عنوان « شسكبير أيضا : هل يجب أن نفهم عصره لنفهم رواياته • ونشرت جريدة مصرر الحرة مقالین متتابعین بعنوان « روایات شکسبیر » أولهما فی ۱ نوفمبر ۱۹۲۸ (ص ١٥) والثاني في ٩ نوفمبر ١٩٢٨ (ص ١٧) فضيلا عن أن المستر ريد \_ عميد كلية فكتوريًا بالاسكندرية \_ القى في ٣ ديسمبر ١٩٢٨ محاضرة عن شسكبير بنادى موظفى الحكومة بالاسكندرية كان معظم الحضسور فيها من المصريين وأقليتهم من الأجانب · وبعد أن استعرض مستر ريد حياة شسكبير والمسرح في عهده خلص الى أن أدب شسكبير يتمتع بثلاث مزايا هى طلاوة الشعر \_ عمق التفكير وسيعة الخيال والتصور \_ القدرة على رسم الشخصيات • وأشارت الى هذه المحاضرة بشيء من التفصيل جريدة كوكب الشرق بتاريخ ٤ ديسمبر ١٩٢٨ ( ص ٥ ) وجريدة الأهرام بتاريخ ٨ ديسمبر ١٩٢٨ ( ص ١ ) ٠ اضف الى هذا أن مجلة العصور نشرت مقالا عن يوليوس قيصر في عددها رقم ١٩ الصادر في مارس ١٩٢٩

( ۱۸۵ \_ ۱۸۸ ) ، كما أنها نشرت ترجمة المحاضرة التى القاها كارلو فور ميتشى الأستان بجامعة روما بعنوان « آراء شكسبير السياسية · ، ونشرت السياسية الأسبوعية مقالا عن يوليوس قيصر بتاريخ ١٦ نوفمبر ١٩٢٩ ( ص ١٩) · ويخطىء من يظن أننا نشير الى هذه المقالات والمحاضرات على سبيل المحصر فهى مجرد أمثلة نهدف بها الى مدى الاهتمام الذى أظهره الشعب المصرى بمسرح شكسبير وأدبه · ومن الطريف أن نذكر أن الجريدة نشرت مقالا بتاريخ ٢٩ نوفمبر ١٩٠٨ تناول فيه كاتبه توارد الأفكار بين محمد السباعى ولى هنت من ناحية والمعرى وشكسبير من ناحية أخسرى وقال المعصرى .

## أناس كقـــوم ذاهبين وجــوههم ولكنهـم في باطن الأمـر نسناس

وقال شكسبير في مسرحية مكبث شريئا مشابها: نعم ان مظهركم مظهر الرجال ولكن حقيقة خلقتكم خلقة الكلاب والسنانير » •

### الحالة العامة للمسرح المصرى في العقد الثالث من القرن العشرين:

بعث قارىء اسمه حسين عزيز خطابا الى عباس محمود العقاد أنحى عليه باللائمة لاهماله الكتابة فى شعون المسرح • فرد عليه العقاد بمقال بعندوان « التمثيل فى مصر » نشره فى النيل المصور بتاريخ ٨ مايو ١٩٢٤ ( ص٢٠١) جاء فعه:

« اننى سكت عن التمثيل ولم أهمله ولا بخست قدره ، وما يظن بى أن أغمطه وأنكر أثره وأنا من المعجبين به والمعنيين بنجاحه » ويبرر العقاد سكرته عن التمثيل بأنه ليس خبيرا بشئونه : وللتمثيل ولا ريب سباحون قد سبروا أغواره وشطآنه وخبروا ديدانه وحيتانه فهم أولى منا بالسبح فيه ، وأدرى منا بظواهره وخوافيه ٠ »

ويرى العقاد أن المسرح المصرى ابتلى بداء عضال يصعب الشفاء منه:

« على انى اذا أبديت رأيى فى تمثيل مصحر قلت انه مقتلة للوقت بل مذبحة طائشة يذهب فيها دم هذا البرىء المظلوم جهارا ، ليلا ونهارا ، وما من حسيب ولا رقيب • ولست آمل أن أرى شيئا من التمثيل الصحيح فى بلدنا هذا فى غير معاهد الصور المتحركة أو جوقات أوربا التى تنزل بمصر آنة بعد أخرى • ومن رأى ( ميجوكين ) يمثل فى رواية كين و ( فيدت ) يمثل فى رواية ( الضريح الهندى ) أو ( نلسلون ) فقل لى بالله كيف يجرؤ بعد ذلك على

أن يلصق اسم التمثيل بهذه المساخر التي يعرضونها وما هي الا مصاكاة قردية لهذه الصناعة · وعساك تسألني : أما من رجاء ؟ فأقول : نعم ، لا يأس مع الحياة · ولكن الأمل ضعيف والمشقة طويلة وآجر الصدر غير مضمون · »

ويعبر العقاد عن ضيقه بالمساهد المصرى الذى ينفق فى المسرح بضعة قروش ابتغاء اللذة الرخيصة والنظر الى الأجساد العارية: «أما الأنانية فلا تبالى بغير ساعتها ولا تنظر الى ما وراء لذتها هذه بضعة قروش للضياع من يبغى بها ضحكا سخيفا ونظرات وضيعة الى اللحوم البشرية التى يعرضونها على المسارح عارية أو شبه عارية • »

ويرد العقاد انحطاط المسرح المصرى بخاصة والفنون فى العالم بعامة الى فسلاد ذوق الدهماء فى ظل النظم الديمقراطية السائدة · فيدموس (أى شعب باليونانية) « يحب المهرجين والمسخاء ويالف المتزلفين والادعياء » ·

ولم تقتصر الشكوى من سسوء حالة المسرح المصرى على العقاد وحدد فقد شاركه فيها كثيرون أمثال حسن جلال العروسي ومحمد زكى عبد القادر وابراهيم المصرى وزكى طليمات · وقد حفز هجوم جلال العروسيي على مسرح رمسيس يوسف وهبى الرد عليه ، فنشر مقالا في كوكب الشرق بتاريخ 7 اكتوبر ١٩٢٥ (ص ٣) يدحض فيه مايذهب اليه العروسي من أن أنجح ثلاث مسرحيات قدمها مسرح رمسيس هي أرسين لوبان والقناع الأزرق وراسبوتين · ويقول يوسف وهبى انه قدم خمسين مسرحية لم تسقط منها سوى ثلاث ، وان أنجح مسرحياته هي الاستعباد وفيودورا · ريبرر يوسف وهبى اعتماده الكبير على المسرح الغربي بندرة المؤلف المسرحي المصرى الجيد · ويعرب يوسف وهبى عن أسفه لعدم وجود أمثال المؤلف المسرحي أنطون يزبك في مصر لأن وجودهم قمين بانهاض المسرح المحلى وتوفير فرصة استقلاله عن المسرح الأوربي وهو ما يتمنى يوسف وهبى أن يتحقق ·

وكتب محمد زكى عبد القادر « هل أدى المسرح المصرى رسسالته » فى السياسة الأسبوعية بتاريخ ٢٢ يونية ١٩٢٩ ( ص ١٣) يشكو من انحطاط المسرح المصرى ويحمل أصحاب الفرق المسرحية مسئولية هذا الانحطاط بسبب سعيهم الحثيث للكسب الوفير دون واعز من ضمير • ويعرض محمد زكى عبد القادر لمظاهر التهتك والفجور ألتى لا يخلو منها أى عرض مسرحى مصرى بغية اثارة شهوات الجمهور مثل مسرحية ( فوت ) التى مثلتها فاطمة رشدى وحانة مكسيم ولوكاندة الأنس اللتين مثلتهما فرقة يوسف وهبى ، الأمر الذى اضطر وزارة الداخلية الى مصادرة مسرحية فوت لما فيها من تهتك •

وكتب ابراهيم المصرى مقالا بعنوان « الحركة المسرحية في مصر · في البلاغ الأسم بوعى بتاريخ ١٦ يولية ١٩٣٠ ( ص ٢٢ ) يقول فيه أن المسمرح المصحرى لا يقدم رواتع المسرح الغربى ولكنه يختار الغث من المسحرحيات الأجنبية : « فمعظم الروايات تنتخب من أحط المصنفات الأجنبية التي لم يعدها النقد في أوربا يوما من الأيام أعمال أدب وفن · » ويقوم بتعريب هذه الأعمال التي لا تنتمي أحسلا الى الفن أناس يجهلون لغتهم العربية كما يجهلون اللفة الأجنبية التي يترجمون منها • وبذلك يقدمون مسحا يتكالب عليه أصحاب الفرق المسرحية لأنه لا يكلفهم من المال سوى النذر اليسين • ومن المؤسف أن نرى أصحاب هذه الفرق يشيدون بوجوههم عن أدباء المسرح الحقيقيين ٠ يقول ابراهيم المصرى في هذا الشائن: « لو ألقينا نظرة فاحصة على كل ما انتجه المسرح المصرى في الخمس سنوات الأخيرة لما وجدنا ثلاث روايات فقط مترجمة بأقلام كتاب المسرح المعروفين النابهين أمثال لطفى جمعة وابراهيم رمزی وعمر عارف وبشارة داود وعباس علام · » والرزی عنده أن تفشی مسرح الميلودرام في مصر في العقد الثالث من القرن العشرين كان سببا فيما أصاب المسرح المصرى من تدهور وانحطاط . والمعروف لدى دارسى المسرح المصدرى أن مسرحى يوسف وهبى وفاطمة رشددى اشتهرا بتخصصهما في تقديم هذا اللون في تلك الفترة •

وفى عام ۱۹۳۰ دار جدل عنيف بلغ حد المهاترة بين زكى طليمات ويوسف وهبى حول أمثل الطرق القالة المسرح الصرى من عثاره ومساعدته على التغلب على الكساد الذى أصابه ونشر زكى طليمات سلسلة من المقالت في جريدة الأهرام بتواريخ ٢٦ أبريل و ١٣٠ ، ١٦ ، ١٩ ، ٢٢ مايو ١٩٣٠ اقترح فيها ما يلى : \_

- ١ \_ انشاء معهد لفن التمثيل ٠
  - ٢ \_ اقامة جوقة حكومية ٠
- ٣ ـ ارسال بعثات الى أوربا ٠
- ٤ \_ تعليم الموسيقى والتمثيل بالمدارس ٠

واجتاح يوسف وهبى غضب عارم لما تضمنته مقالات زكى طليمات من حط من شأن الفرق المسرحية المصرية ، فكتب مقالا هاجم فيه زكى طليمات على يقول يوسف وهبى فى معرض الدفاع عن نفسه ان جمهور المسرح المسسرى محدود ، الأمر الذى يضطر القائمين به على تقديم مسسرحية جديدة فى كل أسسبوع ، لأنهم لا يعرفون مقدما اذا كانت المسسرحية المعروضسة ستفشل أو تنجح ، ومعنى الاستمرار فى عرض مسرحية فاشسلة لمدة طويلة الحاق اكبر

المضرر المادى بها • وهذا الخوف من الافلاس هو ما يضطر المخرج فى مصر الى الاكثار من عروضه المسرحية • ويفخر يوسف وهبى بأنه قدم مائة وأربعين مسرحية فى خلال سبعة أعوام هى عمر مسرح رمسيس • ويرد يوسف وهبى شدة اعتماده عى المسرح الأجذبى بقلة الروايات المصرية والمؤلفين المصريين • ويذهب يوسف وهبى الى أنه لا سحبيل الى رقى المسحرح المصرى الا اذا قامت الحكومة باعانته • ويجمل أسحباب أزمة المسحرح المصرى في النقاط التالئة :

#### ( lek):

عدم تشجيع الحكومة الأدبى والمادى .

( ثانیا ) :

قلة رواد المسارح .

ر ثالثا ) : .

الأزمة الاقتصادية •

﴿ رابعا ﴾ :

اقبال الطبقة المراقية على الفرق الأوربية مهما كانت مقدرتها

(خامسا):

ضعف العنصر النسائى •

ر سادستا ):

ندرة المؤلفين المصريين •

، ( سـايعا ) :

اهمال النقيد •

وأمتد نطاق المهاترات فاشترك فيها اسماعيل وهبى (أخو يوسف وهبى) الذى نشر مقالا في الأهرام بتاريخ ٣٠ أبريل ١٩٣٠ جاء فيه أن مسرح رمسيس يشجع التأليف المسرحي المصرى وليس العكس كما يزعم زكى طليمات وبطبيعة الحال رد عليه طليمات بمقال نشره في الأهرام بتاريخ ٣ مايو ١٩٣٠ جاء فيه أن مسرح رمسيس لم يقدم منذ افتتاحه في شهر مارس ١٩٢٣ سـوى أحد عشرة مسرحية مصرية (هي الأنانية \_ المرحوم \_ الجاه المزيف \_ الذبائح \_ عشرون ألف جنيه \_ تحت العلم \_ الوحوش \_ الفريسة \_ البركان \_ الجحيم \_ الكوكايين ) من بين مائة وثلاث عشرة مسرحية .

وصرح المسيو هكتور الى احدى الصحف الفرنسية بأنه ليس من المكن الاعتراف بوجود فن درامى فى مصر ، والمسيو هكتور له الفضل فى انشاء المدرسة العليا للفنون الجميلة ومتحف القوالب والنحت ومتحف الفن الحدبث كما انه انتزع تياترو الأوبرا الملكية من وزارة الاشتفال وآجرى عليها كثيرا من الاصلاحات ، وبالطبع آلم تصريحه بعض المصريين فهبوا للتفاع عن المسرح المصرى وضرورة تعصيده ، ونشرت كوكب الشرق مقالا بعنوان « الفن المسرحى فى مصر للمصرورة انشاء مسرح لبلدية الأسكندرية » فى ٩ مايو ١٩٣٠ حاء فيه ان المسرح المصرى واقع ملموس بحتاج الى تعضيد الحكومة ومساندتها ،

ویتضح لنا مما نشرته المقطم بتاریخ ۲۲ نوفمبر ۱۹۲۹ ( ص ۲ ) ،ن الدیلی تلفراف ذهبت الی رای یماثل رای الخبیر الفرنسی هکتور ·

تقول الديلى تلغراف في نقرها للمسارح المصرية: « أن السياح الأوربيين الذين يطلعون على تمثيل روايات الدراما المصرية الحديثة او ينشدون قاعات الموسيقى المصرية قليلون وفى الملاهى الغنائية العربية تقدم ادوار طويلة مملة تنقبض لها الصدور وقد اقتبسدوا عددا أكبر من الروايات الكوميدية الأوربية والروايات الغنائية وجعلوها ملائمة لأنواقهم ويمثلها ممثلون متخرجون فى دور الملاهى العربية • فاذا دخلت مسرحا في القاهرة مثلا وجدت كراسيه ومكان الموسيقى فيه وألواجه غاصة بالأفندية ذوى الطرابيش الحمراء وهم خليط من الألوان ففيهم المصرى ذو اللون النحاسى والسوداني ذو اللون الأبنوسي وفيهم المشسايخ الآتون من البادية وعدد يسسير من النساء المتتزرات بالسسواد والمقنعات بالحجاب • وقد ترى هنا وهناك سيدة سيافرة تمثل الجنس اللطيف ويظهر عليها امارات المباهاة بأنها تحررت من القيود بلبسها جوارب حريرية وظهورها بوجه سافر أكثرت من صبغه بالأصـــباغ والدهان· وترى في المسلمرح فرقة الموسسيقى وكبار الممثلين على السواء يجهلون أو لا يكترثون بما يقتضيه عمل الفرقة والمحافظة على الوقت والنظام أو الهفوات المسرحية كما نعرفها نحن الغربيين · فالأوروبي الذي يحضر حفلة تمثيلية يجد صعوبة في توجيه الانتباه التام الي الرواية • وذلك لأنه يكون محاطا ببائع أكياس الجيب والحقائب الصغيرة وبأولاد صغار يبيعون الفول السوداني وعقود الخرز والعصبي وقد أصروا جميعا على أن لا يفلت السائح من أيديهم قبل أن يدفع لهم أكثر مما دفع ثمنا لتذكرة الدخمول · وترى بعض الممثلين يدخلون في حوار فصيح يقتبسون فيه آيات قرآنيسة أو أمثالا وترى بعض الحاضرين يشتبكون في هزار عنيف والضحك يتصاعد من هذا وهناك · »

وكما تالم بعض المصريين من تصدريحات المسيو هكتور تالم بعضدهم الآخر مما ذهبت اليه جريدة الديلي تلفراف · فقد نشيرت المفطم بتاريخ ٨ ديسمبر ١٩٢٩ ( ص ١ ) مقالا بعنوان « ادارة الفندي الجميلة ومقالة الديلي تلغراف ، استهله كاتبه بقوله : « يؤلمني كمصرى يغار على سمعة قومه أن أقرأ ما روته تلك الجريدة ولكن هذه النزعة لا تسديل على ناظري مايصرفني عن تقدير ما تنطوي عليه هذه المزاعم التي ترتكز على أسساس من الصسحة الا أنها تنطوى على كثير من المبالغة · نسلم لمراسل الديلي تلغراف بأن قسما كبيرا من الجمهور المسدري لا يعرف بعد أدب الاستماع في صالات المسارح بحكم جدة هذا النوع من الملاهي في مصدر . ولكن هذا لا يمنع وجور فئة مهذبة من جمهورنا تحسن الاستماع وتراعى آداب المحافظة في صالات المسارح كاحسن الطبقات الافرنكية وأن الأغلبية الكبيرة من طبقات المتعلمين تجيد لبس ( الاسموكنج ) روضع ( المونوكل ) • وقد كان يكفي لمضررة الكاتب أن يحضر احدى حفلات التمثيل العربي بدار الأوبرا ليغير مزاعمه أو على الأقل ليتلطف في هدذا الحكم الشديد · » ويستطرد المصري الغيور مقاله بأن مراسل الديلي تلفراف لابد وأنه حضسر بعض العروض التي يقدمها « الماجستيك » و « البوسفور » والريحاني في حين ،نه يوجد في مصر مسرح آكثر جدية من هذه المسارح • ويتفق هذا الكاتب مع مراسل الديلي تلغراف بأن المسرح المصرى بوجه عام مازال متخلفا • ولكنه ينوه بوجود مجهودات مسرحية مشرفة · ويناشد ادارة الفنون الجميلة بوزارة المعارف أن تلعب دورا اليجابيا في ترقية المسرح المصرى •

ولعل الملاحظات التى أبداها المسيو دينيس بطل فرقة الكوميدى فرانسين عند زيارته لمصر تفوق ملاحظات مراسل الديلى تلغراف فى أهمينها • تقول « الدنيا المصورة » بتاريخ ١١ ديسمبر ١٩٢٩ ( ص ٥ ، ٧ ) ان المسيو دينيس يدعو الى اقامة مسرح مصرح مصري محلي • تشيف النيا المصورة » انه شاهد تمثيل الريحاني فأعجب به وشاهد تمثيل فاطمة رشدى فانتقده •

وبالنظر الى مكانة دى دينيس السمساسقة في عالم المسسرح ردت علبه السيدة فاطمة رشدى بأدب جم على حكمه عليها في أدائها لدورها في مسرحية فيدو « زوج غصب عنه » • فالت فاطمة رشدى أن دى دينيس لم ير سسوى فصل أو فصلين من العرض المسرحى ومن ثم فانه يتسسرع في اصدار الأحكام • واستطردت فاطمة رشدى تقول : « يقول الأسستان انه كان يود أن يرى محصول المسرح المصسرى كله من أقلام مصرية تحسن تصسوير الأخلاق والعادات القرمية • وهذا قول نشايعه ونؤيده ولمفرقة فاطمة رشدى من الآثار

فى اخراج الروايات المصرية مالا يمكن أن تصل اليه فرقة أخرى · ولكن هل يرى الأستان أنه من المعقول أو الجائز أن تكون الروايات كلها مصرية بحته في حين لايزال الفن عندنا في دور النشلوجي والتكوين "» وذكر دينيس أنه اذا كان لابد للمسرح المصرى أن يقدم مسرحيات أجنبية فليقدم مسرحيات ذات موضوعات عالمية منل مؤلفات شكسببر التى تدور حول عواطف الانسان في كل مكان وزمان · واعترضت فاطمة رشدى على ذلك بفولها ان فيدو مثل شكسبير - يتناول العواطف الانسانية في كل مكان وزمان ·

#### مجهودات مسرحية مصرية باللغة الفرنسية:

وفى ختام حديثى عن حالة المسرح المصرى فى العقد الثالث من القصرن العشه العشه العشه المسرح المصريين نه والمنه المسرح المصريين المنه المسرح المصريين المنه المسرح المصريين المنه المسرح المسرح المونسية والمنه هذه الاعمال عرضت بالفعل على خشهة المسرح الفرنسية والمها مسه حية شعرية نظمها بالفرنسية شكرى غاذم بعنوان عنتسر مثلت فى اوائل العشه رينات فى دار الأوبرا بباريس ونحن نظالع فى جريدة المقطم بتاريخ ١١ يونية ١٩٢٥ تحت عنوان « الشهدويون والمسلح والمسلم المورد المعروف بالكونت والمسلم من زغيب ( المعروف بالكونت ميشيل دى زغيب) ألف مسرحية بالفرنسية باسم ( الدسكورد ) أى الشقاق وأن هذه المسرحية عرضت بتياترو الجمناز فى باريس وتعرفنا سيرانو وهى احدى المجالات الفرنسية للمواني المخالف الشرقى فتقول « والمؤلف ( جنتلمان ) موسسر يقضى الجانب الأكبر من السهدة فى مصسر وقد تزوج من مدة من المدموازيل جابرييل دورزيا أحد كواكب المسرح الفرنسي \* » وتقول مجلة سيرانو أيضا النازي المدروف المها الكاتب الفرنسي المعروف المها الكاتب الفرنسي المعروف المهروف المهروف المها هرمان \* المعروف المهروف المهروف

### بين التأليف والترجمة والتعريب:

لم يكن الفرق بين مصطلح الترجمة ومصطلع التعريب في مطلع القرن المشرين بمتل ما هو عليه من وضوح الآن وقد كان بعض الكتاب كثيرا ما يشيرون الى التعريب على أنه مرادف للترجمة وقد ثارت في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين قضية شرخلت اهتمام المثقفين المصريين هي المفاضلة بين التأليف والترجمة وهذه قضية مرتبطة على نحو ما بلغة التمثيل من ناحية ، وبجدى أو عدم جدوى اقامة مسرح محلى من ناحية المتمثيل من ناحية وسوف نعرض فيما يلى طائفة من المقالات التي تناولت هذا الموضوع ،

ولكنى أحب أن أبداً باعطاء القارىء لمحة عن تاريخ الترجمة والتعريب عنصد العرب فديما وحديثا ، ثم تلابة نماذج اولها لمرآى يفصل التأليف على الترحمة وثانيها لرأى يفصل التأليف على الترجمة على التأليف ، ونموذج ثالث لا يرى تعارضا بين حاجة مصل الى المتاليف والمترجمة مما ، وبطبيعة الحال أن الافراط في الحماس للتأليف معناه بوجه عام الرغبة في تحرير المسرح المصلى من النفوذ الاجنبي ، كما أن الافراط في التحسس للترجمة والتعريب معناه بوجه علم الشلك في قدرة المصريين على الخلق والابداع ، وكما أن المناصرين للمسلم المحلى لم تكن دوافعهم واحدة ، فأن الذين ناصبوا المسلم المحلى العداء لم تكن دوافعهم واحدة كذلك ، ويوجه العموم ، يمكننا تقسيم المدافعين عن الشياء مسلم قومي الى ثلاث فرق :

۱ ـ فريق تبلغ مغالاته في الدفاع عن المصرية الى حد جعله يرى أن المسرح المحلى لا يمكن أن تقوم له قائمة بدون استخدام اللغة العامية ٠

٢ ـ فريق يتعصب للعروبة ويريد للمسرح المصرى أن يتحرر مما يعتقد أنه نفوذ استعمارى غربى ، ويرى فى استخدام اللغة العربية الفصحى والموضوعات المستمدة من أمجاد الحضارة العربية سبيله الى هذا التحرر .

٢ ــ فريق تدفعه استنارته وليس عداوته للحضارة الغربية الى ادراك
 أن استقلال الأمة لا يمكن أن يتحفق بدون انشاء مسارح محلى يستطيع فى نهاية الأمر الوقوف على قدميه •

أما الذين ناصبوا المسرح المحلى العداء فلم تكن دوافعهم واحدة أيضا . فهم اما متفرنج يكن الاحتقار لتل ما هو مصدرى ، بل كل ما هو عربى . أو أحيانا وطنى غيور يدعوه السمئزازه من انحطاط المسرح المصرت للانصراف التام الى روائع الثقافة الغربية أو أحيانا متعصب ضيق الأفق يرى في الممارسة المسدرحية مروقا وكفرا . ( ولحسن الحظ أن مثل هؤلاء لم تكتب لهم الغلبة في الصداع الدائر رحاه آنذاك ) .

## الترجمة والتعريب عند العرب قديما وحديثا:

يقول ( صادشين ) فى جريدة البصيير بتاريخ ١٧ أغسطس ١٩٢٨ ان الأمويين فى الشام احتكوا بحضارتى اليونان والزومان وتأثروا بهما تأثرا عظيما • ولكن الأمويين لم يستعوا انى نقل اتار هاتين الحضارتين الى اللغة

العربية الا في حالات قليلة منها أن خالد بن يزيد بن معاوية الملقب (حكيم آل مروان) « استقدم جماعة من علماء الكيمياء وتلقى عنهم هذه الصناعة وأمر بنقل كتبها الى العربية وألف هو نفسه فيها · وكان من جملة الكيماويين النين تخرج عليهم راهب رومي اسمه مريانوس · « ويحضرني في هذا الشأن أن اهتمام العرب بالكيمياء فاق اهتمامهم ببقية العلوم بسبب حلمهم بالعثور على حجر الفيلسوف الذي يمكنهم من تحويل المعادن الى نهب ويقول (صاد شين) انه بعد أن دالت دولة بني أمية وحلت محلها الدولة العباسية احتك العباسيون بحضارة الفرس العتيدة وهي حضارة تأثرت بكل من الحضارتين اليونانية (بحكم الحروب) والهندية (بحكم الجوار) · ونشطت حركة الترجمة في الدولة العباسية نشاطا عظيما · وكان أول من فكر في هذا وأخرجه الى حيز العمل أبو جعفر المنصوري ثاني الخلفاء العباسيين » ، وأخرجه الى حيز العمل أبو جعفر المنصوري ثاني الخلفاء العباسيين » ، المضارات الأخرى منذ أقدم العصور : وان الترجمة من اللغات الأخرى منذ أقدم العصور : وان الترجمة من اللغات الأخرى منذ أقدم العصور : وان الترجمة من اللغات الأخرى منذ أقدم العصور : وان الترجمة من اللغات الأخرى منذ أقدم في أوج منعتهم وذروة قوتهم ·

ويحاول عبد الحميد سالم في مقال نشره بعنوان : « في الأدب العصرى : فن القصة · محمد بك عثمان جلال جد المصرين » في جريدة الأحبار بتاريخ ٢ أكتوبر ١٩٢٧ أن يجد تفسيرا لانصراف العرب الأقدمين الى ترجمة فلسفات الاغريق وعلومهم واعراضهم عن ترجمة أدبهم بعامة ومسرحهم بخاصة · يقول عيد الحميد سالم : « لو أن العرب استوعبوا أصلول الملحمة والتراغوديا وقواعدها بالشغف الذي استوعبوا به الفلسفة لأتوا بالمعجزة في فن الشحر التمثيلي · « ولا يرى عبد الحميد سالم في خشية العرب على وحدانيتهم من وثنية الاغريق وتعدد الهتهم سببا كافيا لتفسير امتناعهم عن نقل الدبهم الملحمي والمسرحى • كما أنه لا يرى في اعتراض العرب على ظهور النساء على خشبة المسرح ميررا كافيا لا نصرافهم عن فن التراجيديا والكوميديا ، اذ كان بوسعهم أن يترسموا خطى الانجليز في هذا الشمأن · يقول عبد الحميد سمالم : « أن الأمة التي ينتسب اليها شكسبير كانت الى عهد قريب تعهد بتمثيل دور المرأة في التراغوديًا أو الكوميديا الى شاب حسن الصورة ، فيتم الاستمتاع بالروابة التمثيلية دون الاعتداء على الحياء · » ويعتقد عبد الحميد سالم أن غرور العرب وأنانيتهم هما اللذان جعلاهم يعرضكون عن نقل أثار الاغريق الأدبية ، فهم لا يتصورون أنه يمكن لأية أمة أن تكون أشستعر منهم ، ولا حتى ندا لهم في ميدان القريض ٠

أما في مصر المديثة فقد ايقظت الحملة الفرنسية المصريين من سباتهم

العميق وأقامت جسـرا بينهم وبين الثقافة الفرنسية بخاصة والثقافة الأوربية بعامة وفي عهد محمد على وبتشجيع منه لعب رناعة الطهطاوى دورا بارزا في تنشيط حركة الترجمة التي انصرف معظمها الى نقل العلوم دون الآداب باستثناء بعض الآثار الأدبية القليلة ومن ضمنها عدد محدود من مسرحيات شكسبد .

ويتناول عبد الحميد سالم في مقاله المشار اليه تطور الترجمة والتعريب الروائيين والمسرحيين في العالم العربي الحديث: فيقول ان الفضل فيها يرجع في البداية الى بعض أدباء ساوريا ولبنان الذين عكفوا على نقل بعض آثار الفرنسيين بوجه خاص ، الى جانب بعض آثار الاغريق والرومان: «وعلى أثر نلك قدم بعض الأدباء على تاليف القصة أو اقتباساها محاولا انتهاج طريقة الغربيين وكان التعاريب وقتئذ لا يخرح عن نقل قصة فرنسية مع استبدال اسماء أبطالها باسماء عربية ومن هذا النوع وقفنا على قصة أسماها معربها «مصارع العشاق» وهي مثال كامل لطريقة التعريب في ذلك العصر وهو لروائي باريسي معروف يدعى «شامفليري» واسام الرواية العصر ومطبوع في سوريا لقصة ( لادام أوكاميليا ) المشهورة وقد عرب فيها ومطبوع في سوريا لقصة ( لادام أوكاميليا ) المشهورة وقد عرب فيها الكاتب اسماء الشاوارع نفسها ! وقد طبقت هذه الطريقة المزيفة للتعريب على بدائع ( موباسان ) و ( ديكنز ) الانكليزي و ( دوماس ) الكبير و ( لامارتين ) أيضا وقد وقفنا على تعريب خبيث من هذا الذوع لرواية ( دونكيشوت ) التي تعدين ندائع العالم في فن القصة وهي للكاتب الأسباني ( سرفانتيسي ) "

ويعبر عبد الحميد سالم عن سخطه على الأسلوب الذى اتبعه محمد عثمان جلال فى تمصير عيون الأدب العالمي باللغة العامية فقد زاد الطينة بلة وزيف فى أسماء الأعلام تزييفا يمجه الذوق مثل ( الشيخ متلوف ) بدلا من ( تارتوف ) و ( أفغانية ) بدلا من ( أفيجيني ) و ( الأماني والمنة فى حديث قبول ورد جنة " بدلا من ( بول وفرجيني ) . ويصدف عبد الحميد سدالم أسلوب محمد عثمان جلال بأنه « طريقة شدانة فى التعريب " . ولعن عبد الحميد سالم من آكثر الكتاب دقة وتمحيصا حين يفرق بين النرجمة من ناحية والتعريب والتمصير المخلين من ناحية أخرى ، فهو يقول فى هدا الصدد : « لا أعتقد أن أحدى مترجمات عثمان جلال بك عن راسين أو موليير غير مجرد تشويه للأصل . » والرأى عنده وهو رأى لا ربب فى سلامته أن الروائع الأدبية لا تعرب بل ينبغي أن تترجم منسوبة الى أصحابها : « فهي ال تستعار ولا تسرق و لاتقتبس وانما تترجم أو تقرأ فى لغتها فحسب " » فضلا

عن أنه يرى أن استخدام العامية فى تمصير هذه المسرحيات لا يساعد على ترقى الأمة: « النقل بأسلوب الانشاء السخيف والعامى لا يساعد على ترقى الألب العربى ، انه لم يعهد فى التاريخ أن النكر والمبادىء السامية صدرت من اذهان العامة ، فالرجل المفكر فوق طبقة العامة دائما بتفكيره ، وجلى ان راسين لم يؤلف ( أفجينى ) لحراس تصدر الدوق دورليان ، وانما الفهدا للبلاط ، وهناك فرق كبير بين ( افجينى ) و ( آندروماك ) وكتاب لافونتين فى الأمثال ، لأنه من الممكن أن ننزل الى طبقة العامة بكتاب ( العيون اليواقظ ) ، ولكن من الصعب جدا أن نتقدم اليهم بتراغوديا للكورنى أو راسين ، حتى شكسبير نفسه لم يكتب رواياته لعمال الأرصفة ، » ومن ثم يتضح لنا أن عبد الحميد سالم أشد مايكون ايمانا بترجمة عيون المسرح العالى وليس بتعريبها أو اقتباسها أو تمصيرها ، كما أنه يخشى على انحطاط الأمة من اسبح العامية ،

#### نموذج لرأى يفضل الترجمة على التأليف:

يذهب ( صادشين ) في مقاله المنشور بجريدة البصير بتاريخ ٣١ أغسطس ١٩٢٨ الى أن اللفة العربية وحدها لا تكفى لتكوين الأديب المصدى ومن أم فان مصر في العصر الحديث بحاجة الى الترجمة وليست بحاجة الى التأليف -فالمسرحية والقصبة والأقصوصية وشبتي أنواع النقد والبحوث جديدة تماما على الأدب العربي : « ولاسبيل الى رقى هذه الأذواع من الأدب وتعميمها بيننا الأ ينقل أروع ما ولدته فيها ذهنية الغربيين • وأن يكون نقلا منظما لا نقل طيش ولهو ونقلا أمينا لا مسيخ فيه ولا تشويه » · ويذهب ( صاد شيين ) الى أن اعتماد اللغة العربية على الترجمة والتعريب لا يضيرها لأن الاحتكاك بآداب الأجانب وفنونهم ضرورة حضارية تزيد من خصوبة العقل المصرى وثرائه : « لا يضدير اللغة العربية أن تكون بحاجة الى التعريب عن اللفات الأجنبية · فقد علمتنا التجارب أن ما من نهضة قامت في الآداب والفنون الا كان الباعث عليها هذه الترجمة التي نطالب بها ٠٠ فانما تتفتق الأذهان باحتكاكها بعقول غريبة عنها فتقتبس منها ما هو صالح وتنبذ ما هو ضار · فلولا نقل كتب اليونان وتآليف فلاسافتهم الى لغات أوربا لما كانت نهضة القرن الخامس عشر التى تعودنا أن ندعيها بالبحث ! ولى لا نقل روايات البرنان التمثيلية الى المنرنسية لما كان هذا الفن في فرنسا في القرن السابع عشر • ولولا نقل روايات شكسبير الى الفرنسبة لما كانت روايات هوجو وموسيه التمثيلية التي فتحت لهذا الفن في فرنسا عهدا جديدا ٠٠

نحن اذن بحاجة ماسدة الى تعريب أمهات الكتب الغربية فى الأدب وفروعه العديدة • ونحن بحاجة ماسدة الى تعريب منظم دقيق حتى اذا وفينا التعريب قسطه من العناية والتدبير نبدأ حينئذ بالتأليف والوضع •

#### نموذج لرأى يفضل التأليف على الترجمة:

ويعطينا المقال الذي كتبه محمد على غريب في الاخبار بتاريخ ٣ نوفمبر ١٩٢٨ ( ص٣ ) نموذجا للموقف الرافض للترجمة والتعريب • ويقول محمد على غريب في معرض اعتراضه على غزو الترجمات والمعربات للمسرح المصرى: « التأليف أفضل من التعريب · هذه كلمة يجب أن تتخذ كقاعدة ثابتة الأركان وطيدة البنيان » و « كل الروايات التي تمتل عندنا معربة ، تتحدث عن حياة وأخلاق أقوام سوانا وتنقد طبائع وميول غيرنا » · و « كل ما في المسرح المصرى غنى بحت ، حتى هذه التعبيرات والحركات والأقوال والأغراض ، واننا نظلم أنفسنا اذا صرغنا الحديث عن هذه الظاهرة الغريبة · » و « نظن أن التعريب رغم اعانته للملكات وللمواهب في صدور الناشئة يعمل على هدم أركان القومدة وتلاشيها · · » ويرى محمد على غريب أن أصحاب الفرق المسرحية يشجعون التعريب ويزورون عن التأليف بسبب جشعهم ورغباتهم في الكسب السريم « لأنهم يريدون الاستفادة بشهرة الروايات المعربة واستغلال أسمائها » · وكذلك لأن التعريب يمكنهم من الحذف والتعديل دون حسيب أو رقيب • ويأسى محمد عني غريب لأن التأليف المسرحي مايزال في طفولته • ويختتم هذا الكاتب مقاله بقوله : « وأخيرا نريد أن نقول ان المسرح عندنا فقير وعاجز أيضا وأنه ليست لدينا الكفاءة التي تستطيع الخلق والاستحداث • ثم ان بقاءه عالمة على الغرب في كل شىء ، شىء لا يشرف ولا يفيد وانه لخير لنا وأفضىل أن نعنى قبل كل شىء بالتأسيس وبداءة البناء ، لا أن نزهو ونفاخر بمجهود سوانا ،على حين أنه لا يفيدنا ولا يعظم من أقدارنا » ·

#### تموذج لرأى لا يرى تعارضا بين التأليف والترجمة:

نشرت جريدة الاخبار بتاريخ ١٩ يناير ١٩٢٦ مقالا عبر فيه كاتبه عن ضرورة التوفيق بين الترجمة والتاليف وحاجة مصر الشديدة الى كل منهما : « يخطىء من يظن أن المسرح المصرى يجب أن يقتصر على تمثيل روايات المؤلفين المصدريين • كذلك يخطىء من يقول بأنه يجب على المسدرح الاكتفاء بتمثيل الروايات الممصرة أو المعربة بدقة أو بتصرف » •

ويرى كاتب المقال أن الفن لا يعرف الحواجز بين الأمم والشــعوب:

« التمثيل أحد الفنون الجميلة وغاية الفن علمية انسانية فمثلا روايات شكسبير وابسن وموليير وسترندبرج وسوفوكل لم تؤلف لأمة بعينها ولا لمجيل بذاته ولم يقصد بها الا الابانة عن مظاهر الغرائز الانسانية سواء كانت هذه الغرائز فردية أو اجتماعية » • ولمعل هذا الرأى الذى لا يجد تعارضا بين التأليف والترحمة انجح الآراء جميعا •

#### عرض لطائفة من المقالات التي تناولت التاليف والترجمة:

سوف نعرض فيما يلى طائفة من المقالات الأخرى التى تناولت موضوع التأليف والترجمة ـ مرتبة حسب تواريخ نشرها ـ حتى يرسخ فى ذهن القارىء ان القضية كانت ملحة وتدل على انشغال المثقفين المصريين بسؤال استولى على جانب كبير من تفكيرهم ، وهو فى أى اتجاه ينبغى على الكاتب المسرحى أن يتحرك: نحو أرضه وقومه أو شطر البلاد الغربية وثقافتها المزدهرة اليانعة ؟ ومن الخطأ أن تظن أننا نورد هذه المقالات على سبيل الحصر فنحن نعرضها على سيبيل المثل لا أكثر ولا أقل .

طرحت جريدة « المؤيد » فى العقد الأول من القرن العشرين تساؤلا عن التأليف والترجمة وأيهما أفيد للأمة نشرته بتاريخ ٢١ يولية ١٩٠٧ ( ص ٦ ) • وأدلى طالب بالثانوى بدلوه فكتب مقالا فى « المؤيد » بتاريخ ٣١ أغسطس ١٩٠٧ ( ص ٣ ) سعى فيه ماوسعه السعى الى البرهنة على أن مصر متخلفة تخلفا لا يسمح لها بالتأليف أو التصنيف وأنها فى حالتها الراهنة أشد ما تكون حاجة الى الترجمة ٠٠٠

ونشر على عنايت في جريدة المحروسة بتواريخ ١٩ اكتوبر و ٣ ، ٥ نوفمبر ١٩١٤ ثلاثة مقالات تتضمن هجوما على المسرحيات المصرية المؤلفة بحجة أن المتعريب مهما كانت عيوب القائمين به ميفوق التأليف المسرحي في قيمته ٠٠ يقول على عنايت آنه يمكن تقسيم المسرحيات التي يقدمها المسرح المصرى الي ثلاثة أنواع: ١ مسرحيات مؤلفة ٢ مسرحيات مستقاة من مصادر شرقية ٠ ٣ مسرحيات مترجمة آو معربة ٠ ويتهم على عنايت مؤلفي المسدرحيات المصرية مرغم اتقانهم أحيانا اللغة العربية مبالجهل بالآداب الأجنبية وبالفن المسرحي ، فضلا عن افتقارهم الى الذوق الفني السليم ٠ والذي الثاني وهو في حكم المؤلف الغلبه مأخوذ من آلف ليلة وليلة ، وأصلحابه لا يقلون عن كتاب النوع الأول في جهلهم بمبادىء الفن المسرحي ٠ ويرى على عنايت آن النوع الثالث من المسرحيات وهو المعرب أو المترجم ما رقى من النوعين السابقين رغم كل ما قد يشوبه من مسخ وتشويه ٠

يقول على عنايت في المحروسة بتاريخ ٥ نوفمبر ١١١١ ( سي ١ ) : مرد الروايات المعربة فمعربوها اما لا يعرفون من اللغة التي ينقلون عنها الا القليل ، فخبطوا خبطا عشوائيا وترجموا كيفما شاءوا ٠ واما يجيدون اللغة التي نقلوا عنها فيمكنهم تعريب ما يريدون ولكن لا نوق فني لهم ٠ فخيل الديم أن المؤلف لم يحسن التأليف والترتيب ٠ لهذا غيروا وبدلوا حتى جعلوا العالى سلفان والسافل عالميا ، وشدوهوا ٠ على أن روايات هذا القسيم ارقى من روايات القسمين السابق ذكرهما » ٠

وكتب على أدهم مقالا ممتعا بعنوان « الروايات والترجمة » نشروه في جريدة « السياسة » بتاريخ ٩ يناير ١٩٢٤ جاء فيه أن ترجمة روائع المسرح العالمي فيه: « تنشيط كبير للحركة الأدبية وخطوة كبرى نحو بناء المدرسالمصرية المنتظرة » • ويقارن على أدهم في مقاله بين الشعر والمسرح ، فيقول :

« الرواية أقرب من الشعر سبيلا وأدنى موردا وان كانت آغكارها أقل قيمة الشعر أقرب الى مزاج الفرديين والرواية ألصق بطبائع الاجتماعيين ٠٠ والشاعر يستجلى الانسانية فى نفسه ويستنبط ينابيعها من صدره ولكن الروائى لا مفر له من ملابسة الناس واكتناه أحوالهم وملاحظتهم ودرسسهم وأقوى العقول تجد فى الشعر لذة ومتعة ولكن العقول الأقل فى مراتب التهذيب تؤثر الرواية على الشعر وفى الأوساط المنحطة يقرب الشعر من الرواية فيصور المظاهر الخارجية بينما فى الأوساط الراقية تقرب الرواية من الشعر فترسم دخائل النفس وبواطنها » ويتضح لنامما كتبه على أدهم أنه يحبذ الترجمة (دون عقد مقارنة بينها وبين التأليف) ، ولكنه يريدها أن تكون ترجمة لروائع السسرح العالى بلغة عربية ناصعة البيان ولهذا نراه يعيب على المسرح المسرى انصدافه الى ترجمة وتعريب التافه والغث من المسرحيات الأجنبية ، وبخاصة المسرحيات الغرامية أو تلك المسرحيات التي تعتمد على تأثيرها على الناس على ما تتضمنه من عناصر الاغراب والاسراف فى المبالغة ٠

ونطالع في «كوكب الشرق » بتاريخ آ يناير ١٩٢٨ مقالا يتضمن هجوما على التعريب وثناء على التأليف تحت عنوان « المسرح المحلى وضسرورة تعضيده » • يقول كاتب المقال : « لا أذهب مع الذين يرون كل قديم مصرى سبة وعارا • وكل غريب أجنبي مثال المدنية والمضارة ، فيقضون بأيديهم على ما تبتي لنا من قومية وكرامة ، بل يجب أن يكون الأمر وسطا بين هذا وذاك ، نحتك بالصالح المفيد من عاداتنا وتقاليدنا ونحصر النافع مما يصل الى مصر من آثار الأمم الأخرى • • » • ويأسف هذا الكاتب على انحسار التأليف المسرحي المصرى أمام غزو المسرحيات الأجنبية المترجمة والمعربة فيقول : « اندفعت المسارح في السنوات الأخيرة في تمثيل الروايات الأجنبية اندفاعا يخشى معه أن

يقضى على القومية المصرية فيها · وساهدنا على المسارح العربية آثار ساردو وكوييه وهوجو وشكسبير وبورجيه واوهنيه ودوماس وغيرهم من شعراء ومؤلفى الأمم الأجنبية · واختفى عن المسرح المصرى نقولا الحداد وابراهيم رمزى ومحمت تيمور وأنطوان يزبك وعباس علام وغيرهم من مؤلفينا المصريين الأنذاذ » · · ومن ثم يطالب كاتب المقال أصحاب الفرق « ان يصوروا لنا عاداتنا على المسرح حتى تتضمح مواضع النفص غبنا وان يظهروا لنا عيوبنا حتى نصلحها ونتومها · ولكن هذا الكاتب لا يرى غضاضة فى أن يسترشد المسرح المصلحي وبتجارب المسلم المعالمى : « لاباس أن يكون الى جانب هذا شمسيء على منواله ونحذو نسترشد به فى نهضتنا التمثيلية أو نتخذه مقياسا ننسسج على منواله ونحذو حذوه » . «

نشر أحمد خيرى سعيد مقالا في جريدة الاخبار بتاريخ المارس ١٩٢٥ (ص ٣) جاء فيه: « الترجمة قسم رئيسى في كل نهضة وكل اللغات الحية قد فرغت في نقل أعمال كبار الفلاسسفة والعلماء والأدباء والروائيين والكتاب والباحثين السابقين واللاحقين و وتكاد تكون الترجمة عملا رسمية فان المحكومات تحض على ترجمة كتب مؤلفين بعينهم ترى أن نقل أعمالهم يخصب الفكر ويذكى القرائح ويغذى النفوس وفي البلاد المتمدنة هيئات تضم كبار الكتاب ووظيفتها الاشسراف على ترجمة المنتجات الأدبية والفنية والعلمية وفي فرنسا تقر الأكاديمية الفرنسية تراجم الأعمال الأدبية والفنية كترجمة روايات شسكسدير لمعانا في دقة النقل وحرصا على رونق اللغة وبلاغتها ١٠ حركة الترجمة اذن جزء لا يتجزأ من جميع النهضات لا غنى لأمة عن الاطلاع على منتجات أمة أخرى وهي ألزم لبلاد مثل بلادنا لأننا في مستهل عهد ثقافي نتطاع فيه الى ذخر الانسانية المعقلي » .

ويقترح أحمد خيرى سعيد قائمة بالمؤلفين الأجانب الذين ينبغى ترجمتهم الى العربية ، فيقول : « من الضرورى نرجمة جميع روايات اليونان التمثيلية الأغريقية وأعمال الفلاسفة اليونان وأشعارهم وتواليفهم لأن هذه هى العمدة وهى الأساس عليها بنى التقدم الحديث · وبدون ترجمة هذه الكتب الأغريقية لا تنجح عملية الترجمة أو قل انها تكون ناقصة نقصا شنيعا · فقد لا يجهل مثفف أن أعمال اليونان كانت الأساس الذى قامت عليه نهضة احياء العلوم · والثابت أن جميع فروع المعرفة الحالية حتى مذهب النشوء والارتقاء يمت بسبب ويتصل بخيوط دقيقة بهذه الأعمال الأغريقية · ومن أعمال الرومان يجب البدء بكتب سنيكا وسيسرون وفلوطرخس ( وهو اغريقي هبط روما ) وبلانين وماركوس أوريليوس ثم من الضرورى نقل أسفار دانتي وبترارك وقصــــص بوكاسيو ولا يصح لنا التواني في ترجمة أعمال القطاب عهد اليصابات في انجلترا · وكان

شكسبير النجم الساطع في هذا المهد ، وعصر لويس الرابع عشر في فرنسا وعصر جيته في المانيا وبقية اعمال الفلاسفة الألمان • ثم أعمال عصر الملكة فيكتوريا وأعمال الفرنسيين في المقرن التاسم عشمر واعمال الروائيين الررس واعمال البسن ورفاقه من المسرحيين النرويجيين وأعمال طائفة كبيرة من كتاب المقرين مثل اناطول فرانس وتوماس هاردى ونيتشه •

وهناك أعمال هندية وفارسية قديمة لا غنى عن نقلها الى العربية مثل الشاهنامة وأشعار حافظ وبقية الشعراء الغنائيين من أخواننا الفارسيين ويعبر أحمد خيرى سعيد عن اعتقاده الراسخ بأن اللغة العربية - اذا ملكنا ناصيتها - تستطيع الوفاء بكل متطلباتنا من الترجمات التى تضمن لنا السير على درب التقدم والتحرر والاستقلال: «كل ما هنالك هو أن اللغة بقيت راكدة مدة ألف عام لهذا جمدت وهى بالطبع في حاجة الى زيادات واستعارات أى اقتراضات كما هو الشأن في كل لغة حية ينسحب عليها قانون التطور والارتقاء أى أن نستعير الألفاظ والمصطلحات ونضيفها الى جسم اللغة مع تحوير وصقل » واذا كان لى أن أعلق على هذا الرأى فانى أعتقد أن موقف أحمد خيرى سعيد من الترجمة والتعريب وضرورة تطعيم اللغة العربية يتميز بالديناميكيه في حين أن موقف حفنى ناصف المؤمن فيما يبدو بالاكتفاء الذاتي للغة العربية يتسم بالاستاتيكية والجمود ٠٠

ويتناول عبد الحميد سالم فى مقال نشرته جريدة الاخبار بتاريخ ٢ يونية ١٩٢٨ (ص٣) فكرة ترجمة بعض آثار الأدب العربى الى اللغات الأوربية فيقول: ان الأدب المصرى المعاصر متخلف تخلفا مزريا وليس فيه ما يغرى على ترجمته ويضيف عبد الحميد سالم الى ذلك قوله انه لا مناص من أن نعترف بأن رصيدنا من الاحترام فى البلاد الأجنبية ينهض أساسا على عيون الأدب العربى القديم الذى تم نقل جانب كبير منه الى أكثر لغات العالم .

ونشرت الاخبار كذلك فى ١٠ يونية ١٩٢٨ (ص٣) مقالا بعنوان « حركة الترجمة والتعريب: نقل الروائع الاغريقية واللاتينية جاء فيه أن حركة الترجمة نشطت فى عهد المأمون ابان الدولة العباسيية ولكنها انتهت الى موات وجمود استمر ما يقرب من ألف عام حتى جاء محمد على وخلفه الخديوى اسماعيل فكسرا هذا الجمود الذى عاد يطل برأسه بعد رحيلهما عن هذا العالم • وتطالب الاخبار فى مقالها المشار اليه بترجمة روائع الاغريق والرومان ، وأن تتولى هيئة علمية ترجمة موسوعة المعارف الانسانية واعداد قاموس للمصطلحات الفنية والعلمية ٠٠

ونستدل من جريدة البصير الصادرة في ۱۷ أغسطس ۱۹۲۸ (ص ۱) عنى انتقال الملاحاة بين المقديم والجديد الى صحن الجامعة المصرية : فقد شاهدت هذه الجامعة مناظرة موضوعها «هل الأدب العربى قديمه وحديثه يكفى لتكوين آديب» تقول جريدة البصير في هذا الشئان أن العرب قبل الاسلام لم تنقطع الصلة بينهم وبين الحضارات المجاورة مثل المحضارة الاغريقية التى كانت قائمة في الشحام أو الحضارة الفارسية التى كانت قائمة في فارس والعراق • فقد كانت قوافل العرب التجارية حلقة الاتصال التى تربط بينهم وبين هذه الحضارات • وازداد اتصال العرب بالحضارات الأخرى بعد الاسلام وخاصة في العصر العباسى الأمر الذي يدل كما أسلفنا \_ على تفتحهم العقلى •

وكتب أحمد أبو الخضر منسى سلسلة من المقالات بعنوان « الأدب المصرى في يومنا الحاضر: الروايات التمثيلية - الأغانى - الجرائد - التأليف والتعريب نشرها في جريدة الأخبار عام ١٩٢٧ ثم أعاد نشرها في مجلة « المنبه » عام ١٩٣٠ ويقول منسى في احدى هذه المقالات نشرها بتاريخ ١٦ اكتوبر ١٩٣٠ ان التأليف الأدبى في مصر بدأ يتدهور في أعقاب الحرب الأولى في حين أنه كان رفيعا قبل هذه الحرب ويصف منسى حالة الأدب بعد الحرب العالمية الأولى بأنه الى تقليده الأعمى للآداب الأوربية ، « ويذهب هذا الكاتب الى أن الأدب المصرى الى تقليده الأعمى للآداب الأوربية ، « ويذهب هذا الكاتب الى أن الأدب المصرى والبكرى ومحمد عبده وجمال الدين الأفغاني وولى الدين يكن والشدياق وأديب اسحق واليازجي ، ثم شوقى ومطران والرافعي وفريد وجدى والعقاد والمازني وطه حسين وهيكل ومحمد مسعود ولطفي جمعة وعبد الرحمن الرافعي ومحمود تيمور وأحمد عيسي الطبيب ونقولا الحداد والمرحوم الخضيري وطنطاي

وأفرد منسى مقالا عن التأليف والتعريب نشره فى « المنبه » بتاريخ ٤٢ اكتوبر ١٩٣٠ أشاد فيه بجورجى زيدان فى مجال التأليف وكذلك امتدح طانيوس عبده وخليل مطران وطه حسين والمنفلوطى وأسعد داغر ونجيب الحداد وسليم عبد الأحد وعبد القادر حمزة وفرح أنطون ونقولا الحصداد والنقاش وحافظ ابراهيم وأحمد الصاوى محمد والسباعى · وقد ساهم عدد كبير منهم فى التأليف والتعريب المسرحيين · ولكنه يعيب على غيرهم من الكتاب والمترجمين ما وصلى اليه من انحطاط · يقول منسى عن تدهور الترجمة : « وقد أفرط المترجمون حتى صاروا الى الحضيض وهانوا وابتذلوا حتى صدرنا لا نجد فى الأسواق الا روايات سنكلر وشارلوك هولمز ونظائرهما · »

ويتناول منسى الروايات التمثيلية في مقاله المنشور في « المنبه » بتاريخ اوفمبر ١٩٣٠ فيقول ان المسرح المصرى بدأ بالتاليف الجاد والتعريب الجيد الذي (كان يغتذى بنقل النافع من روايات الغرب) أمثال مسرحيات شكسبير وراسين وظهر مؤلفون مسرحيون نابهون مثل ابراهيم رمزى ولطفى جمعة : « نشئ المسرح المصرى قويا في لغته محسنا في اختياره بأمثال الذين نهضوا به نهضة لا يبتغون بها مرضاة الجماهير والتذلف الى الحشهوة والأوشهاب كالقباني والقرداحي والسيخ سلامة حجازى وأولئك احتاطوا بكل نابغة في الأدب العربي بين شاعر خنذيذ وناثر يؤلف بين اللآليء واليواقيت في أسماط من البيار عجيب كنجيب الحداد والنقاش وفياض ومطران وكنت تشاهد من أمثال (عندرة) و ( متريدات ) و ( هملت ) و ( البرج الهائل ) و ( أوتلو ) و ( تاجر البندقية ) و ( تليماك ) و ( حمدان ) » •

ويثنى منسى على النشاط المسرحى فى فرقتى جورج أبيض وعبد الرحمن مشدى و ولكنه يأسف لما انحدر اليه أمر التأليف والتعريب المسرحيين فى مصر كما انه يلوم على معظم الفرق التمثيلية اعراضها عن التأليف المسرحى الواعد واقبالها على المعربات التى تجمع بين غثاثة الموضوع وفساد اللغة: « ومع هذا يقدم لك هذا الهتر ويعرض عليك فى أثواب فى اللغة مهلهلة ممزقة: لغة ركيكة سقيمة عرتها هجنة وغشيتها عجمة أو أفسدتها عامية » ويرى منسى أن طلعت حرب أصاب التأليف المسرحى فى مصر فى مقتله حين أطلق يد رجل مأفون \_ هي زكى عكاشة \_ فى شركة ترقية التمثيل التى قام بانشائها ، غعاث فيها فسادا ، وتجبر وتسلط دون حسيب أو رقيب .

يتضح لنا مما سبق أن المسرح المصرى اعتمد في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين على التعريب اعتمادا كبيرا - بغض النظر عن جودة هذا التعريب أو سوئه وعلى الرغم من العداء الذي أظهره بعض الناس للتعريب فلابد لنا هنا من كلمة حق وانصاف وان أشد النقاد بغضا للحضارة الغربية والفكر الأوربي وأكثرهم تحمسا لاقامة مسرح محلى مصرى صميم لم يخطر بباله أن يقف موقف الرافض لترجمة أعمال شكسبير المسرحية فبفضل حسهم الحضارى أفرد المصريون على اختلاف ثقافاتهم ومللهم ونحلهم مكانا خاصا في قاوبهم لهذا الشاعر المسرحي الانجليزي العظيم و.

ويتضح لنا أيضا مما تقدم أن المصريين لم يكونوا أبدا كالمخنازير الراخدية على حد تعبير الفيلسوف الانجليزى جون ستيوارت ميل · فقد كانوا ينشدون التقدم والرقى فى كل ما يعرض لهم من شئون الحياة · وليس حرصهم على ارتقاء المسرح المصرى حينذاك سوى مظهر من مظاهر سعيهم الدءوب لتحقيق ما هو

أفضل • غير أن اشتغال كثير من المثلين بالتأليف والتعريب في العقد الثالث زاد من مشاكل المسرح المصرى تعقيدا بالرغم من أنه زاد من اقبال عامة الناس عليه • ولا مندوحة من الاعتراف بأن المثل المؤلف ( أو لم يكن شكسبير نفسه ممثلا مؤلفا ؟ ) والممثل المعرب يتفرقان علي المؤلف أو المعرب الأديب في القدرة على استكناه رغبات الجمهور وفي القدرة كذلك على أثارة اهتمام النظارة • ولكن يندر أن نجد بين الممثلين المصريبن من وهبه الله لغة الأديب وفكره وحساسيته باستتثناء نفر قليل منهم مثل فؤاد سليم • ويخالجني الشك في أن اشتغال الكئير من هؤلاء الممثلين بالمثليف والتعريب المسرحيين كان سببا في انحطاط المسرح وفيما شاب لغة التمثيل من فساد •

ونشرت مجلة « الممثل » بتاريخ ٤ نوفمبر ١٩٢٦ ومجلة « الستار » بتاريخ ٢٩ مايو ١٩٢٨ قوائم بأسماء معظمهم وما قاموا به من تأليف أو تعريب · · · ويلاحظ أن ثقافة السواد الأعظم منهم كانت ثقافة لاتينية وليست ساكسونية ، الأمر الذي يفسر أفراطهم في الاعتماد على المسرح الفرنسي بوجه خاص · ومع هذا فقد ألف يوسف وهبى بعض مسرحياته واقتبس البعض الآخر من اللغة الإيطالية ، كما توفر البعض على تعريب مسرحيات شكسبير في كثير من الأحيان وترجمتها في قليل من الأحيان · ونحن نورد هنا أسماء آهم الممثلين المؤلفين والممثلين المعربين حتى ندرك مدى اتساع دائرتهم · وأبرز الاسماء في هذا المجال هي : يوسف وهبى \_ عبد الرحمن رشدى \_ محمد يوسف \_ محمد عبد القدومي \_ محمد محمد محمد محمد معبد القدومي حديقي \_ وداد عرف \_ استفان روستى \_ حسن البارودى \_ ادمون تريما \_ صدقى \_ وداد عرف \_ استفان روستى \_ حسن البارودى \_ ادمون تريما \_ فؤاد سليم \_ زكى ابراهيم \_ بشارة واكيم · ولعله من المفيد أن نذكر في هذا الصدد أن بشارة واكيم عرب مسرحيات شمشون ودليلة \_ اللؤلؤة \_ أحب أفهم \_ اندريا فضلا عن أنه اقتبس مسرحيات شمشون ودليلة \_ اللؤلؤة \_ أحب أفهم \_ اندريا فضلا عن أنه اقتبس مسرحيات شمشون ودليلة \_ اللؤلؤة \_ أحب أفهم \_ اندريا فضلا عن أنه اقتبس مسرحيات شمشون ودليلة \_ اللؤلؤة \_ أحب أفهم \_ الدريا فضلا عن أنه اقتبس مسرحيات شمشون ودليلة \_ اللؤلؤة \_ أحب أفهم \_ الدريا فضلا عن أنه اقتبس مسرحيات شمشون ودليلة \_ اللؤلؤة \_ أحب أفهم \_ الدريا فضلا عن أنه اقتبس مسرحيات شمشون ودليلة \_ اللؤلؤة \_ أحب أفهم \_ الدريا فضلا عن أنه اقتبس مسرحيات شمد والرئيس بولمان ·

## المياريات المسرحية - المسرح المحلى بين التأليف والتعريب:

فى أواخر عام ١٩٢٤ أعلنت وزارة الأشــغال العمومية فى عهد وزيرها مرقص حنا باشا عن عقد مباراة تمثيلية ـ كانت فيما اعلم ـ الأولى من نوعها ـ بهدف تشجيع التأليف المسـرحى بوجه خاص والمسـرح المحلى بوجه عام ، يحدوها الى ذلك خوف الأمة من أن يفقد المسرح المصرى هويته بسبب غزو ذلك السيل الفياض من المعربات والمترجمات له · وشكلت وزارة الأشــغال لجنة ( يرأسها الدكتور عبد الحميد بدوى ) من محمد مسعود بك وخليل مطران بك وحسين سرى بك وأحمد شوقى بك وابراهيم رمزى بك كبير مفتشى الحقانية حينذاك · وأعلنت نتيجة المباراة فى مارس ١٩٢٦ · ونال الجائرة الأولى وقدرها

٠٠٠ جنيه كل من عباس علام وابراهيم رمزى المفتش بوزارة المعارف ولطفى جمعة المحامى ، فضلا عن أن اللجنة المذكورة منحت جوائز آخرى صغيرة لكثير من الكتاب ٠

وفي عام ١٩٢٩ أعلنت وزارة الأشغال عن عقد مباراة تمثيلية ثانية ، وأجازت فيها التأليف والتعريب والاقتباس ( على أساس أن التأليف المسرحي لايزال في المهد ) • ولم تشترط الوزارة أن تكون المسرحيات المشتركة في المباراة مكتوبة باللغة العربية الفصرصي ، واكتفت بأن تكون مكتوبة بذلك النوع من العامية الذى يمهد لوجود لغة مسرحية وسطى بين الفصحى والعامية • ولم تستبعد الوزارة المسرحيات الكوميدية من الاشتراك في المسابقة • ومن الواضيح أن هذه المباراة وما تلاها جرت في أعقابها كثيرا من المشاكل والأحقاد وأحفظت قلوب كثير من المشتلغين بالمسرح ، بدليل أن النقاد المسرحيين في عام ١٩٣٦ اعترضوا على تشكيل اللجنة المختصة وطعنوا في كفاءتها وقدرتها على فحص ما يتقدم لها من مسرحيات • وهؤلاء النقاد المعترضون هم محمد عبد المجيد حلمي عن كوكب الشرق والمسرح ) ـ محمد على حماد ( البلاغ ) ادوار عبده سبعد ( المقطم ) \_ محمود كامل ( السياسة ) \_ محمد شكرى ( التياترو ) \_ عبد الرحمن ( النيل المصور ) - جمال الدين حافظ عوض ( المسرح والخيال ) - سعيد عبده (أبو الهول والصباح) - محمد التابعي (أو حندس) ومحمود عزمى ( روزاليوسف ) • وتقدم هؤلاء النقاد الى المسئولين بعدة مطالب منها تكوين لجنة فحص أخرى أكثر كفاءة ودراية بطبيعة العمل المسرحي بحيث تضم عددا من قدامي الممثلين ومن الكتاب والنقاد المسرحيين والملحنين ( فيما يختص بالغناء المسـرحى ) ، كما اقترحوا ان تتولى لجنة الفنون الجميلة ف وزارة الأشعال مهمة الاشراف على النشاط المسرحي في مصر بدلا من وزارة الأشفال العمومية · وقد تنفذ هذا الاقتراح فيما بعد · وأثارت المباريات المسرحية أيضا سيخط الممثلين وأصحاب الفرق على حد سواء • سيخط عليها الممثلون لأن الوزارة عقدت لهم اختبارات يحصل من يجتازها على مكافآت ويبدو أن أسلوب الوزارة في التحكيم كان سقيما ممجوجا ولا يفي بالغرض المطلوب · فبدلا من أن تحكم اللجنة المختصة على كفاءة الممثل من خلال ما يلعبه من أدوار مختلفة أصدرت حكمها عليه على أساس قطعة واحدة يتلوها أو دورا مبتورا يؤديه ١ أما أصحاب المفرق فيرجع سخطهم الى أن اللجنة اختصت بعضا منهم بتكرار العون المادي دون البعض الآخر ٠

وعندما تولى على الشميمسي باشا وزارة المعارف ، أبدى رغبة جادة في تشجيع المسرح المصرى • واجتمع بالمهتمين بالتمثيل في مصر فوجد منهم اجماعا

على ضرورة انشاء فرقة حكومية رسمية تتولى الحكومة الاشراف عليها ودعمها ماديا وأدبيا · وكما يذكر أن الفرقة القومية تأسست فيما بعد عام ١٩٣٥ · أي بعد مرور عدة أعوام · وأسندت وزارة المعارف في عهد الشمسى باشا الى المسيو هكتور مدير الفنون الجميلة مهمة الاشراف على فكرة تكوين فرقة قومية فطلب من جورج أبيض ويوسف وهبى أن يتعاونا سبويا \_ وكانا على خلاف \_ من أبل تحقيق هذا الهدف القومى المنشود · وصدرح الشمسى باشا الى مجلة ، المصور » (عدد ١٨٦ ) بأن وزارة المعارف تطلب الى المؤلفين المصريين الجادين موافانها بمسرحياتهم حتى تتولى اخراجها وتقديمها على خشبة المسرح ، اذ أنها بصدد « تأليف جوقة شبه حكومية في بادىء الأمر تساعدها الحكومة ماديا وأدبيا حتى اذا آنست من أعضائها اتفاقا وتجانسا ونشاطا فكرت في تحويل فرقتهم الى فرقة حكومية ، كما صرح الشمسى باشا ان الوزارة على استعداد كامل لتنشسيط المسرح المدرسي وبذل العون له ·

وفى عام ١٩٢٨ أذيع أن جلالة الملك فؤاد تفضل بتخصيص مبلغ ١٥٠٠ جنيه مكافأة لمباراة تقام بين المؤلفين المسرحيين · وتكونت لجنة بهذا الشأن برئاسة ويصا واصف وعضوية صاحب « المعالى جعفر ولى باشا والشيخ على الجارم والشيخ على عبد الرازق ولبيب عطية بك المستشار بمحكمة الاستئناف الأهلية · ويتضح لنا من تشكيل هذه اللجنة أن الوزارة صمت آذانها أمام مطلب النقاد باشتراك المشتغلين بالمسرح فيها في حين أن الفائدة من الاستعانة بهم لا تخفى على أحد · وتخبرنا السياسة الأسبوعية بتاريخ ٢٢ سبتمبر ١٩٢٨ أن المبلغ سيتم تقسيمه على ثلاث سنوات بواقع ٠٠٠ جنيه في كل عام · ويقسم رصيد العام الواحد على النحو التالى ٢٥٠ جنيها للجائزة الأولى ـ ١٠٠ جنيها للجائزة الثانية وحددت الوزارة الزمن اللازم للتأليف بستة أشهر واشترطت أن تكون اللغة العربية الفصحى هي لغة التأليف ، الأمر الذي يدل على تغير طرأ في سياسة الوزارة ، فبعد أن كان المسئولون لا يجدون غضاضة في قبول مسرحيات مؤلفة باللغة العامية الراقية أصبحوا لا يقبلون عن الفصحى بديلا ·

وتتناول الاخبار بتاريخ ١٠ يونية ١٩٢٨ ( ص ١ ) الشروط التي وضعتها وزارة المعارف كأساس لاشتراك المؤلفين المسرحيين في مباراة التأليف وتتلخص هذه الشروط فيما يلي:

١ \_ يجب أن تكون الرواية مسرحية فلا تقبل رواية سينمائية ٠

٢ ـ يجب أن تكون المرواية من وضع صاحبها فلا تقبل رواية معربة ولا مقتبسة .

۳۳ ( م ـ ۳ شـکسبير ) ٣ ـ يجب أن تكون الرواية مصوغة في قالب عربي سهل فصيح فلا تقبل رواية مرسلة في لغة عامية ولا بلغة غير العربية ٠

ع \_ يجوز لشخص واحد ان يقدم أكثر من رواية كما يجوز لشخصين أى
 اكثر الاشتراك في تقديم رواية أو أكثر •

وامتدحت « الاخبار » الشرط الخاص باستخدام الفصصحى فى التاليف المسرحى واعتبرته خطرة جادة فى سبيل احياء البلاغة العربية ، فالمسصرح فى نظرها مقياس لتقدم لغة أية أمة أو انحطاطها • ولكنها عابت على وزارة المعارف تكوين اللجنة ، فجميع اعضائها – باستثناء ويصا واصف ومحمد لبيب عطية – بأنهم من جهابذة اللغة العربية • وترى « الأخبار » أن اللغة – رغم ما لها من أهمية قصصوى – لا تعدو أن أن تكون ركنا واحدا من أركان العمل المسحوحى •

ولم يكن هذا الموقف المؤيد للوزارة يمثل اتجاه الصحافة العام ، فقد عبرت معظم الصحف عن امتعاضها من المباراة وحكمت عليها بالنفشل ورمت اللجنة بالعمل على تدمير معنويات الأمة وتثبيط همتها عن طريق اقناعها بعجزها عن ممارسة التأليف المسرحي • فقد حجبت اللجنة المختصة الجائزة الأولى لأنها لم تجد مؤلفا مصريا واحدا يستطيع أن يرقى اليها ، وأعطت الجائزة الثانية لعبد العزيز الخانجي مكافأة له على مسرحيته « الذكرى » · ولعله من المفيد في هذا الصدد أن نذكر أن جريدة « مصر » الصادرة بتاريخ ٢٠ يونية ١٩٢٩ تسخر من اللجنة المختصة بقولها ان الجمهور العادى يعلم ان عبد العزيز الخانجي ليس مؤلفا مسرحيا ولكنه معروف بترجماته لمسسرحيات الكاتب التركي وداد عرفى • فضلا عن أنها \_ ضمنيا \_ ترمى أعضاء هذه اللجنة بالجهالة المزرية والتناقض المعيب: بالجهالة لأنه خفى عليهم - وهم أهل العلم والفتوى - أن مسرحية « الذكرى » ليست مسلمحية مصرية مؤلفة ولكنها مترجمة عن وداد. عرفي ، الأمر الذي يدل على أن اللجنة تكافأ اللصوص والمدلسين ، وبالتناقض لأن هذه اللجنة أجازت المسرحية رغم وصفها لها بأنها غير مستوفية شمرط التأليف ويعوزها الوضع اللغوى كما يعوزها الوضع الفني ٠ وفيما بعد نشرت جريدة مصر مقالا بهذا الشأن بتاريخ ١ مايو ١٩٣٠ يتضمن هجوما صريحا وسنخرية مريرة من غفلة هذه اللجنة وتحيزها ٠ وفي عام ١٩٣٠ تألفت لجنة لترقية التمثيل العربي بقرار من معالى وزير المعارف بهي الدين بركات فيما يلي نصه :

بعد الاطلاع على مذكرة الادارة العامة للفنون الجميلة بشأن التمثيل العربي والخطة العامة التى يمكن بها ترقيته والنهوض به الى الغاية المطلوبة ، وبعد الاطلاع على قرارات لجنة الفنون الجميلة فى جلستى ٧ أبريل و ٢٦ أبريل سنة ١٩٣٠ بالموافقة على الخطة المقترحة ، وبما أن تنفيذ الخطة المتقدمة يقتضى

تأليف لجنة تهيىء الوسائل لتنفيذ الاقتراحات وترسم طريقة هذا التنفيذ وتعاوى على تسديد المسرح المصدى الى أمثل الطرق وأرقاها لهذا قرر ما هو آت:

### المادة الأولى:

تؤلف لجنة للتمثيل العربي من حضرات الآتية اسماؤهم:

حضرة الحمد شوقى بك عضو مجلس الشيوخ رئيسا وجناب المسيو كاريه وجناب المستر سترلنج الأستاذين بكلية الآداب بالجامعة المصرية وحضرة عباس العقاد أفندى وحضرة محمد توفيق دياب افندى وخليل مطران بك وجورج أبيض أفندى وزكى طليمات افندى اعضاء •

#### المادة الثانية ـ تكون مهمة اللجنة ما يأتى:

( أولا ) وضع بيان باسماء الروايات الأجنبية التى يحسمن تعريبها أي القتباسها للتمثيل في المسارح المصرية ·

(ثانیا) بحث الروایات التی تقدم للوزارة لعرض تمثیلها فى المسارح سواء أكانت معربة أم مقتبسة أم موضوعة ٠

( ثالثا ) تفصيل البحث في الطرق المقترحة لتشبجيع التمثيل المصرى سواء باعانة التمثيل أو باعداد الممثلين أو بترقية الاخراج الفنى .

ومن الواضع من هذا القرار أن الوزارة لم تكتف بتشجيع التاليف المحلى وحده بل رأت فى الترجمة والتعريب والاقتباس نفعا فى نهضة المسرح المصرى وبذلك تكون الوزارة قد تخلت عن السياسة التى انتهجتها عام ١٩٢٨ عندما قصرت المباراة التمثيلية على المسرحيات المصرية المؤلفة و

وفى شهر يونيو من عام ١٩٣٠ أذاعت وزارة المعارف بيانا يتضمن مقترحات لمجنة التمثيل من أبل النهوض بالمسرح المصرى · فقد وقع اختيار هذه اللجنة على ١٢٢ مسرحية أجنبية رأت أنها تستحق الترجمة أو التعريب أو الاقتباس وكبداية أوصت بنقل عشرين منها الى العربية كما نصحت الفرق التمثيلية بأن تخرج كل منها فى الموسم المسرحى القادم أربعة من هذه المسرحيات العشرين · وفيما يلى ما نشرته جريدة الاهرام بتاريخ ١٧ يونية ١٩٣٠ فى هذا الشأن :

« سبق لوزارة المعارف أن أعلنت خطتها في معاونة المسرح المصرى واتخان

الوسائل المؤدية الى ترقيته سواء فيما يتعلق بتكوين الممثلين أو تحسين الاخراج الفنى أو التوصية بتمثيل روايات معينة م نروائع الروايات المسرحية » ·

« ولما اعتزمت الوزارة انفاذ هذه الخطة ألفت لجنة لترقية فن التمثيل العربى وطلبت اليها أن تقترح بيانا باسماء الروايات الأجنبية التى يحسن تعريبها أو اقتباسها للتمثيل في المسارح المصرية ، وقد اقترحت اللجنة أسماء ٢٢١ رواية مسرحية لهذا المغرض مراعية في ذلك ما نصح أن تتخذ نمونجا للأدوار المختلفة التى مرت فيها الرواية المسرحية في مختلف المحصور ، وقد اقترحت اللجنة أن يبدأ بالتوصية بعشرين من الروايات التى قدمت اسماءها وهي العشرون التالية :

«تاجر البندقیة (شکسبیر) ـ تمسکنت فتمکنت (جولد سمیث) ـ السبیل الیحید (دکنز) ـ المراة الصامتة (بن جونسون) ـ اندروماك (راسین) ـ البخیل (مولییر) ـ ماریون دی لورم (ف میجو) ـ امیرة بغداد (دوماس الابن) ـ التظاهر (موریس دونای) ـ الدوق (ریشبین) ـ شوط المشعل (ب مرفیو) ـ مدرسة الدجالین (ترستان برنار) ـ دانتون (رومان رولاند) ـ المجد (ج دانتریو) ـ الحجة (مولنر) ـ غلیوم تل (شلر) ـ النساجون (هوبمان) ـ البحث (تولستوی) ـ انا کارنین (تولسـتوی) ـ الأشـباح (ابسن) .

« وتنصح اللجنة الفرق التمثيلية بأن تخرج كل منها فى الموسم القادم أربع روايات من العشرين التى أوصت بها · آما ترجمة الروايات فأمرها متروك لحضرات مديرى الفرق ولم تشأ اللجنة أن تضع بيانا باسماء الروايات الغنائية المضحكة التى يصبح ان يستلهم منها المسرح العربى نظرا لأن هذا المسرح يختط خطة ستؤدى تدريجيا الى تقرير وجه من وجوه ( الكوميدية ) المصرية · هذا فضلا عن أن العمدة فى هذا النوع من الروايات هو الموسيقى التى لا يسهل نقلها كما هى ولا يحمد التصرف فيها ·

« ولاشك فى أن الوزارة تعطف على المسرح الهزلى وستلحظ جهوده فى خطة المعونة التى تختطها • وهى ترجو فى الوقت ذاته أن ينزع نزعة أدبية فى الروايات التى يخرجها » •

وعقب هذا البيان الذى وعد بتشجيع المسرح الهزلى أشاع محمد العشماوى ـ سكرتير عام وزارة المعارف آنذاك ـ أن الوزارة سوف لا تفرق فى حجم الاعانة بين ما تقدمه لمسرح (الدرام) والمسرح الكوميدى، فهاجت الســـيدة فاطهة رشدى وماجت وأعلنت عن غضبها من أن تساوى الوزارة بين مسرحها الجاك ومسرح الريحانى والكسار الهازل · وهددت برفض اعانة الوزارة لها مستندة في ذلك الى شعبيتها العريضة ، الأمر الذى اضطر سكرتير عام الوزارة الى التراجع ، مما آثار حفيظة القائمين بالمسرح الهزلى والمدافعين عنه على حد ســــواء ·

ودعا محمد العشماوى أصحاب الفرق التمثيلية الى الاجتماع به فلبى الدعوة فاطمة رشدى ونجيب الريحانى وعلى الكسار وذبههم سكرتير عام الوزارة الى ضرورة العمل بالقرار الوزارى الخاص باخراج أربع روايات فى الموسم القادم من قائمة المسرحيات العشرين التى اقترحتها لجنة ترقية التمثيل ، وكذلك اخراج أربع روايات آخرى من وضع آقلام مصرية · وطلب محمد العشماوى الى مديرى الفرق أن يتكفل كل منهم بتوزيع ثلث الاعانة التى يحصل عليها من الوزارة على افراد فرقته حسب رواتبهم والمجهودات التى يبذلونها ، وخاصسة لأنهم يعانون من البطالة بسبب توقف أعمال الفرق التمثيلية فى فصل الصيف · ويجدر بنا فى هذا الصدد أن نشير الى أن الوزارة قررت اعفاء الفرق الهزلية من شرط ترجمة الأربع روايات التى اوصت بها لجنة ترقية التمثيل · ولكنها اشترطت على هذه الفرق الهزلية ألا تكون جميع المسرحيات التى تقدمها من وضع مؤلف واحد وذلك لتشجيع المؤلفين الناشئين للكتابة للمسرح ·

ويبدو أن وزارة المعارف درجت فى الفترة الأخيرة على اجراء اتصالات مباشرة مع المثلين لتشخيص العلل التى يعانى منها المسرح المصرى • فنحن نستدل من مقال نشرته جريدة مصدر بتاريخ ٢٧ يولية ١٩٣٠ أن الحرب العالمية الأولى كانت سببا فى انصراف النظارة عن المسرح وخاصة لما صاحبها من أزمات اقتصادية طاحنة ، كما نستدل على أن أدمون تويما قدم تقريرا الى وزير المعارف الاسبق جاء فيه أن الشعب المصرىسريع الملل بطبعه مما يدفعه الىمطالبة أصحاب المسارح بمالا قبل لهم به ، فهو يتوقع منهم أن يخرجوا له مسرحية جديدة كل أسبوع ، الأمر الذى يرهق كاهل الفرق من الناحية المادية فضلا عن أنهلا يساعد الممثلين على اتقان أدوارهم وأنه يحيل التمثيل من فن رفيع الى تهريج شعبى •

ولعل ما كتبه سيد أحمد تمام ( خريج جامعة تولوز فى الآداب ) من أفضل ما نشرته الصحف المصرية فى الدفاع عن مسرح الريحانى والكسار والكوميديا المصريةبوجه عام • فقد كتب تمام فى « الأهرام » بتاريخ ٢٠ أكتوبر ١٩٣٠ مقالا يتميز بصدق التحليل والاستقراء قال فيه ان الكوميديا المصرية أسهمت فى خلق المسرح المصرى المحلى اكثر مما أسهمت به التراجيديا • فالتراجيديا على المسارح المصرية لا تمثل حياة المصريين لأنها مستقاة من مصادر أجنبية ، فى حين أن

الكوميديا المصرية نتاج قومى ما فى ذلك ريب · يقول تمام فى هذا الشان : «أقول ان تاريخ المسرح فى مصر سيذكر فى حديثه عن المسرح القومى ان مؤلفى الروايات الهزلية كان لهم الفضل الأول فى ذلك ، وان مؤلفى الماسساة ظلوا مقتبسين وممصرين فترة كبيرة بقيت فيها الماساة المصرية لا تتقدم خطرة الى الأمام بينما كان مؤلف الكوميديا المصسرية ينزع شخصياته ومواضيعه من صميم الحياة المصرية الحقة ٠٠ »

ورغم أن لجنة ترقية التمثيل التى شكلتها وزارة المعارف كانت تعنى عناية فائقة بالمترجمات والمعربات، فان هذا لم يشغلها بحال من الأحوال عن السحى نحو تحقيق المسرح المحلى، كما يتضح لنا مما نشرته جريدة « مصر » بتاريح ٢٧ يولية ١٩٣٠ تقول « مصر » في هذا الشأن : « رأت اللجنة أن مصر كانت في نهضتها التمثيلية ولاتزال عالة على الأجانب وأن أغلب الروايات التى تظهرها الفرق على المسارح المصرية انما هي روايات معربة ، وقد يوافق بعضها مزاج الشرقي وقد لا يوافق مزاجه الكثير ، وأن في اندفاع رجال المسرح الى نشر كل ما هي غربي من غير انتقاء أو اختبار افسادا للذوق المصرى وقضاء على المسرح المالكي يجب أن يكون الغرض الذي نرمي اليه من نهضتنا المسرحية ،

وكانت المسارح في العهد الماضى القريب تخرج لنا الروايات العربية الحافلة بمواقف البطولة والشمم ، والتى لها مساس بالتاريخ العربى المجيد · وقد تكون هذه الروايات لشرقيتها ، وللروابط الشتى التى تربط مصر ببلاد العرب وأهمها رابطة اللغة أكثر اتفاقا مع مزاجنا المصرى · ومن هذه الروايات ثارات العرب وغانية الأندلس والحاكم بأمر الله وصلاح الدين الأيوبي وأبو مسلم الخرساني وفتح أشبيلية وغرام وانتقام · ولكن الثورة الفنية الأخيرة التى رفع لواءها مسرح رمسيس كادت تقضى على هذا النوع قضاء مبرما وأصبح المسلم عندنا في مصر لا تغذيه الا قرائح شكسبير وبيرون وهوجو ودوماس وساردو وغيرهم من كتاب الانجليز والفرنسيين والروسيين والايطاليين · وأصبحنا نرى مسارحنا مكتظة بغادة الكاميليا والوطن والمائدة الخضراء ومونت كريست والولدان الشريدان وكاترين دى مدسيس وهملت وعطيل وماذون ليسكو والساحر وسلامبو وغيرها مما يضيق بنا المقام عن احصائه ·

« وأصبح الجمهور المصرى تبعا لذلك يطلب من آصصحاب المسارح أن يظهروا أمامه على المسحرح صالونات لويس الحادى عشر ، ودروع الفرنج وقبعاتهم · حتى ملابس فرسانهم القديمة فى العصور الوسطى ، بدلا من أن يرى فيها مناظر بلاده وملابس أهله ، أو مناظر البلاد الشرقية المجاورة وملابس أهله ،

« واذا سالت اصحاب المسارح عن السر فى فساد ذوق الجمهور الى هذا الحد وعزوت ذلك الى اكثارهم فى اخراج الروايات الافرنجية واغتنائهم بهذا الاخراج واهمالهم اخراح الروايات المصرية ، اجابوك ان التأليف المسرحى فى مصر لايزال غير ناضيج وأنك لاتكاد تعثر بين الروايات المصرية على رواية أو اثنين تستكمل فيها شروط الفن ، وتستطيع ان تجتذب اليها الجمهور • ويمكن أن يقبل عليها أسبوعا أو بعض اسبوع •

« واذا سئلت المؤلفين المسرحيين والقصصيين المصريين عن السحب في تواكلهم وتهاونهم ، قالوا لك ان قلة ما يدفعه لهم تصحاب المسارح من أجور ، وغرام بعض الصحف والمجلات المسرحية بهدم كل ما هو مصدى وغير هذين من العوامل الأخرى · كل ذلك يحملهم على عدم العناية بالتأليف المسرحى ويقتل كل رغبة تقوم في نفوسهم لاحيائه » ·

## اللغة والتمثيل:

ظل النقاش حول لغة المسرح محتدما طوال العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين · وانقسم المشتفلون بالمسرح المصرى والمهتمون بشنونه الى فرق ثلاث فريق يدافع عن اللغة العامية في اعتدال مثل يوسف وهبى أو في شطط مثل نجيب الريحانى وزكى رستم وأنطون يزبك • وفريق يناصب اللغة العامية العداء ويدافع عن ضرورة احتفاظ المسرح سواء كان مؤلفا أو مترجما أو معربا بلسان عربى صحيح مثل طه حسين وتوفيق عبد الله وزكى مبارك • أما الفريق الثالث فقد اتخذ موقفا وسطا يبيح استخدام العامية في مواضع والفصحى في مواضع أخرى • وليس أدل على انشغال الفكر المصرى بلغة المسرح من اشتراك الجامعة المصرية في هذه الملاحاة ليس من جانب الأساتذة فحسب بل من جانب الطلاب اليضا · تقول الاخبار بتاريخ ٢٣ فبراير ١٩٣٠ ( ص ٢ ) تحت عنوان ( اللغة العربية أو العامية في التأليف المسرحي )، : « تقيم لجنة الخطابة والمناظرات باتحاد الجامعة المصرية مناظرتها الثالثة في موضوع التأليف المسرحي يجب أن يكون باللغة العربية لا بالعامية برئاسة الدكتور احسان بك زهدى الأستاذ بكلية الحقوق في السياعة الثامنة مساء يوم الاثنين ٢٤ فبراير ١٩٣٠ بقاعة محاضرات الجمعية الجغرافية الملكية وسيؤيد الرأى الأستاذ ابراهيم بك رمزى وسليم افندى فريد الطالب بقسم العلوم الاجتماعية ، ويعارض الرأى الأسستاذ لطفى جمعة المحامي ومحمود أفندي رياض الطالب بقسم اللغات الحية » · ويبدو أن ابراهيم رمزى المشار اليه شخص آخر غير ابراهيم رمزى المؤلف المسرحي الذي ـ كما سوف نرى \_ يحبذ استخدام نوع من العامية الراقية • وليس هناك على أية

حال مناص من عرض وجهات النظر المختلفة فى هذا الموضوع بسلب التجربة الفريدة التى قام بها بشارة واكيم حين قدم فى عام ١٩٣٠ مسلمدية شكسبير المعروفة (ترويض الشرسة) باللغة العامية ·

نبدأ بالرأى المدافع عن استخدام اللغة العامية .

# آراء تدافع عن استخدام اللغة العامية:

أجرت مجلة « الصباح » في يولية وأغسطس وسبتمبر من عام ١٩٢٩ حوارا بالغ الأهمية مع عدد كبير من الممثلين والمشتغلين بالأدب المسرحي في مصحصر فقاوتت آراؤهم بشأن صلاحية اللغة العربية الفصحي للتأليف المسرحي تفاوتا عظيما ، وقبل أن نبدأ بعرض الآراء المدافعة عن استعمال العامية لابد لنا من الاشادة بحرية الرأى التي كانت سائدة في المجتمع المصري حينذاك ، فقد عبر نجيب الريحاني وزكي رستم عن آراء غاية في التطرف والشطط دون أن تتحرح صدورهم ودون أن تتحرج وسائل الاعلام عن ترديدها ، يقول نجيب الريحاني في الصباح بتاريخ ٢١ يولية ١٩٢٩ : « اللغة العربية لا تصلح ليس فقط للتمثيل والمسرح بل هي لا تصلح أيضا لأن تكون أداة التفاهم في الحياة ، وليست اللغة لغتنا وانما نحن متطفلون عليها وقد سرقناها من العرب أصحابها ، نحن مصريون واللغة المصرية هي لغتنا » والرأى عندى أن تعبير ( السرقة ) في هذا المجال أشد ما يكون غرابة ) ، ويختتم الريحاني حديثه قائلا : « أخيرا اللغة العربية لغة يجب أن نمحوها من قواميسنا وصحفنا ولا ننطق أو نتكلم بها مطلقا ، فلا هي تصلح لنا ولا نحن نصلح لها » ،

ويقول زكى رستم فى « الصباح » بتاريخ ٢٨ يولية ١٩٢٩ : « فى رأيى واعتقادى أن اللغة المصرية أى اللغة العامية هى اللغة التى يجب أن تمثل بها الروايات المصرية العصرية ٠٠ اللغة العامية كما نسميها نحن فى مصر هى فى الحقيقة لغتنا القومية وليس لنا غيرها ٠ أما اللغة العربية فهى لغة أجنبية عن أهل مصر ٠ ويكفى نعتهم اياها بالعربية نسبة الى العرب ٠ وهم أمة لها وطنها وقوميتها ولا صلة لهم بنا سوى أنهم دخلوا بلادنا يوما كغيرهم من المستعمرين » • ويتساءل زكى رستم مستنكرا : « وهل يمكن أن يتكلم فلاح مصرى أو امرأة مصرية عجوز من الطبقة السفلى بلغة أهل قريش ونقول ان هذا يؤثر فى الجمهور ويسترعى سمعه ؟ »

ويعبر المؤلف المسحدحى أنطون يزبك عن رأى متطرف مماثل فيعزو في « الصباح » الصادرة في ١٨ أغسطس ١٩٢٨ ما وصلنا اليه من تأخر الى التأليف

المسرحى باللغة الفصحى: « أحبن التأليف المسرحى باللغة العامية فقط ، لأنها لغتنا الوحيدة وليس لنا لغة أخرى غيرها · أما اللغة الفصحى فهى لغة القواميس والمتاحف ، وان كنا نفهمها ولكننا لا نشعر بها · والتأليف المسحرحى أساسه الشعور الى أقصى حد · فاذا ألفنا باللغة المفصحى فاتنا ذلك الشعور العميق ولم يبق لنا سوى قشور سطحية لا فائدة منها البتة · وانى لافضل اللغة العامية في كل التأليف ليس فقط في القصص الروائية وأرى أن السبب الوحيد لتأخرنا هو تأليفنا بالمفصحى · » ويشتط أنطون يزبك فيقول انه لابد أن يحدث أحد أمرين: « اما أن يتعلم الناس كلهم اللغة الفصحى ويعودون كما كانوا في البادية · واما أن تقتل هذه اللغة قتلا وتحل محلها اللغة العامية جهارا وفي جرأة » ·

ولكن نفرا آخر من المستغلين بالمسرح دافع عن العامية في اعتدال وليس بمثل ذلك الشطط والغلواء • يقول يوسف وهبى في « الصباح » بتاريخ ٢١ يوليو ١٩٢٩ : « الرواية المصرية يجب أن تكتب باللغة العامية لأنها اذا كتبت بغيرها فانها تكون خطأ محضا لأنها لا تتفق مع الطبيعة • • ومادامت اللغة العامية هي اللغة التى يتفاهم بها الشعب في حياته اليومية فيجب أن تظل هي لغة المسرح فالروايات المصرية المؤلفة ، لأن المسرح وظيفته تمثيل الحقائق • وتأليف الروايات المصرية باللغة العربية النصحى بعيد كل البعد عن الحقيقة والواقع » • ومعنى هذا أن يوسف وهبى يرى أن تقتصر الفصحى على الترجمات والمعربات فقط • أما المسرح المحلى فلابد من الكتابة له بالعامية •

وأدلى بشارة واكيم بدلوه فى الدلاء فكتب فى الصباح بتاريخ ١٨ أغسطس ١٩٢٩ مدافعا عن العامية بقوله « رأيى أن الروايات المصرية الأشخاص ويمكن فيها غير اللغة العربية الدارجة مع مراعاة أخلاق ونفسية الأشخاص ويمكن التعبير بالدارجة عن مزايا واصطلاحات وألفاظ لا يمكن الوصول اليها باللغة الفصحى والدليل على ذلك أن لدينا فطاحل المؤلفين نظير المرحوم المأسوف على غض شبابه تيمور بك وهو كما لا يخفى شاعر وأديب وكاتب اجتماعى وأخلاقى وفيلسوف ماهر كان فى استطاعته أن يجعل « الهاوية » و « عبد الستار أفندى » و « العصفور فى القفص » نظما لا نثرا فقط ٠٠ ولكنه فضل اللغة الدارجة لتوفر مزاياها ومواقفها مع الطبيعة والأخلى و ( تيمور لنك ) و ( الحاكم بأمر الله ) و ( البدوية) الخ ٠٠ الخ ٠٠ لم ير بدا من كتابة ( دخول الحمام مش زى خروجه ) باللغة الدارجة نظراً للضرورة وأخيرا الأستاذ أنطون يزبك المحامى خروجه ) باللغة الدارجة نظراً للضرورة وأخيرا الأستاذ أنطون يزبك المحامى الني لا يترافع ولا يحرر عرائض دعوى موكليه ولا نتائجه ومذكراته الا باللغة العربية الفصحى قد ألف ( عاصفة فى بيت ) و ( الذبائح ) و ( العواصف ) وقد نجحت جميعها تماما باللغة العربية الدارجة » و وف رأى بشارة واكيم أن اللغة نجحت جميعها تماما باللغة العربية الدارجة » وف رأى بشارة واكيم أن اللغة نجحت جميعها تماما باللغة العربية الدارجة » وف رأى بشارة واكيم أن اللغة

العامية سوف تستمر في أن تكون لغة المسرح حتى ينتشر التعليم الاجبارى في كل بقعة عربية وحتى تصبح اللغة الفصحى هي لفة التفاهم بين الناس ·

ويقول المؤلف المسرحي عباس علام في الصباح بتاريخ ١٥ سبتمبر ١٩٢٩ انه كان من أكبر المؤيدين لاستخدام الفصحي في التأليف المسرحي ولكنه تبين له خطأه فتحول الى الكتابة باللغة العامية ويسوق عباس علام دليلا على خطأ الرأى القائل بضرورة كتابة المسرحيات بالملغة العربية الفصحي ، فيقول : «تعرف ولاشك أن شوقى بك أمير الشعراء وضع نشيدا مصريا في وقت كانت الأمة فيه أحوج ما تكون لنشيد ، وكانت على أكبر استعداد لترديد نشيد وطنى ، ولحنه المرحوم الشيخ سيد درويش وألقته : علينا فرقة حديقة الأزبكية مرتين في كل مساء لعدة سنين ومع ذلك هل سمعت أحدا ينشده ؟ هل تعرف أنت منه شيئا؟ بينما لا تجد انسانا في مصر لا يعرف أغنية (شم الكوكايين خلاني مسكين ٠٠ الخ الا أن واضع منولوج شم الكوكايين عرف كيف يخلد أغنيته فوضعها باللغة التي يفهمها الشعب ويتكلمها وأخيرا رأيي الذي لا أحيد عنه هو أن نقتصر في مؤلفاتنا المصرية العصرية على اللغة العامية المتكلم بها وفادا ما أتي اليوم الذي يصبح فيه كل الشعب يتكلم العربية فحينئذ يجوز لنا أن نكتب بالعربية »

### آراء تناهض استضدام اللغة العامية:

نشر طه حسين مقالا في « الجريدة » بتاريخ ١٦ اكتوبر ١٩١٢ (ص ٥ ، ٦) عبر فيه عن أسفه على استخدام اللغة العامية في المسرح ورجائه في أن تحرص الأجواق المصرية الجديدة على سلامة اللغة العربية ونقاوتها ٠٠ يبدأ طه حسين مقاله بالتنويه بأثر التمثيل في رقى اللغة العربية أو انحطاطها فيقول : « لا أضع نفسى موضع الحاكم على التمثيل بالصحة والفساد أو الرقى والانحطاط لأنى لست من أهل العلم به ، ولا النبوغ فيه ٠ وانما أدع ذلك الى من عرف هذا الفن ودرسه في مصر وفي بلاد الغرب فاسمتطاع أن يعرف ما بين النوعين العرى والفربي من جهات الاتفاق والافتراق ٠ أما أنا على أن آبحث عنه من جهة واحدة أرى انى قادر على البحث عنها والخوض فيها وهي تأثيره في اللغة ٠ فان مسا لا شك فيه ان الجمهور يتأثر بما سمع في قصص التمثيل من ألفاظ كما يتأثر بما يرى من مشاهد ٠ فكما يحرص المؤلف لقصة تمثيلية على أن تكون مشاهدها يرى من مشاهد ٠ فكما يحرص المؤلف لقصة تمثيلية على أن يحرص على أن تكون ألفسله من الفاظ كثيرا ما تنطبع في حافظته فينطلق بها لسانه في مواطن بالمشاهد ، لأن الألفاظ كثيرا ما تنطبع في حافظته فينطلق بها لسانه في مواطن كثيرة تشبه موردها الذي وردت فيه ٠ ولاسيما اذا كانت حكمة بالغة أو كلمة بالمقرة تشبه موردها الذي وردت فيه ٠ ولاسيما اذا كانت حكمة بالغة أو كلمة

نابغة صدرت عن رجل كبير أو سلطان ذى قوة · فان الجمهور الى تقليد العظماء أميل ويمحاكاتهم اشغف واكلف وعلى تاثيرهم احرص ما يكون · » ·

ويعير طه حسين عن استيائه من أن االمشتغلين بالمسرح المصرى لا يظهرون الاهتمام الكافى بسلامة اللغة العربية ومن التجاء الكثير منهم الى استخدام العامية ، كما أن الأمل يحدوه في أن تعمل الفرق المسرحية الجديدة على ترقية لغة المسرح والنهوض بها · يقول : « على ذلك كنا نحضر القصص التمثيلية · فما أشد ما نتألم اذا سمعنا كلمة خرج بها المؤلف أو المترجم من موضعها وأنزلها في غير منزلتها في استعارة نابية أو تشبيه فاتر أو وصف غير جميل • وكان كثير من الناس بنالون كتاب القصيص بالنقد ويلحون عليهم في أن يتوخوا اصابة المنطق فيما يكتبون ٠ أما الآن فقد نرى انفسنا بين يدى نوع جديد من التمثيل كتبت قصصه بأزجال العامة ومثلت في الملاعب بمرأى ومسمع من الجمهور وهو بهالاه ولمها محب فلسنا ندرى ماذا يكون مكان المنصف من هذا التمثيل أيمدح أم يلوم نحرص على اصلاح اللغة العربية وبسط ظلها على الألسنة المصرية بمقدار ما نقيض من ظل اللغة العامية عن هذه الألسنة • ونرى أن التمثيل وأشباهه مما يجرى فيه القول النافع البليغ مجرى الخطابة بين يدى الجمهور ومن أوضح السبل الى هذا الفرض · وكنا نشجع التمثيل القديم على ما كنا نجد فيه من خطأ في الصناعة وسوء اختيار في القصص لأنه ينطق على أقل تقدير بلغة أدني الى الاصابة من لغة العامة • فلما ظهر التمثيل الجديد فرحنا به وتوسمنا الخير فيه • أملنا أنه سيجمع الى الاتقان الفني اجادة اللفظ واصابة الاعراب • فاذا الميوم نرى التمثيل الجديد قد ظهر في ثوب من الأزجال رث وأطمار من العامية البالية أقل نصيبها من الضرر أنها أبعد عن مكان العبرة وتجعل التمثيل أمام العينهم نوعا من اللهو والمجون · لقد كنا نعتذر عن الممثلين في هذا الخطأ أن هذه الأقاصيص العامية مصرية الوضع لا يمكن تحويلها الى العربية الفصحي لأنها كذلك صدرت عن مؤلفها ٠ وهي تعد نافعة تهدى الناس الى الحق والى صراط مستقيم ٠ أما وهذه الأقاصيص أوربية المنشأ كتبت بالفرنسية الراقية وترجمت في أوائل النهضية الى العامية المنحطة فلا نجد لمحييها عنرا مقبولا ٠ فقد كان من اليسير اعادة النظر في هذه الأقاصيص وترجمتها الى اللغة الفصحي وكثيرا ما يترجم الكتاب مرتين لخطآ في النقل أو حركة في عبارة الناقل وتاريخ الترجمة عند العرب مملوء بذلك ٠

وفى ختام مقاله يذهب طه حسين الى احياء فن الزجل وترقيته والاستفادة به فى الأدب المسرحى ، فضلا عن أنه يزجى النصيحة الى أصحاب التمثيل الجديد بالحرص على سلامة اللغة فيما يعربون من مسرحيات ( من الواضح هنا أنه

يقصد فرقة جورج أبيض فهى التى تكونت فى عام كتابة المقال ) · يقول طه حسين. فى هذا الشأن :

«بقى وجه واحد من الاعتذار عن المثلين · وهو أن الزجل من فنون الشعر العامى حسن التأثير فى النفس قادر على سحر القلب فخليق بنا أن نحييه ونجعله من فنون الخاصة أيضاً كما هو من فنون العامة · ولسنا بأرفع قدرا من خاصة الأندلس وعلمائها الذين كانوا يكلفون بالزجل ويرغبون فيه · هذا حق ولكن بعد أن نجيد اللغة العربية ونحسن الاستفادة منها والانتفاع بها واصلاح ما لمها من شعر نافع وقصد حسن · ان الذين يحضرون هذا التمثيل أكثرهم أى كلهم من الشبان المتعلمين · فليس من المعقول أن يعتذر بعجزهم عن فهم العربية · فانهم يحسنون فهمها اذا مثل لهم أوديب أو عطيل · فالى أصحاب التمثيل الجديد نتقدم بالنصيحة الخالصة أن يعيدوا النظر في هذه الأقاصيص فيترجموها الي العربية الصحيحة اذا لم يكن بد من تمثيلها · فان من سوء النصح للأمة أن أللم ممن جعل هذه اللهجات العامية عقبة في سبيل اصلاح اللغة الصحيحة · ومن أظلم ممن جعل هذه اللهجة العامية لسنان العرب أو مترجم التمثيل ؟ » ·

وكتب جورج طنوس مقالا في نفس الموضوع بعنوان « اللغة العــربية والتمثيل في مصر « نشره في جريدة المقطم » بتاريخ ٣١ يناير ١٩١٤ ( ص ٣ ) تناول فيه أثر التمثيل في اللغة والأخلاق معا ٠ فقد دعاه جوق عبد الله عكاشمة لمشاهدة تجربة تمثيل مسرحية جديدة ألفها خليل مطران باللغة الفصحى بعنوان « طارق بن زياد » · يقول جورج طنوس في هذا الشهان : « واني لأذهب مع القائلين بأن في مقدرة الكاتب الروائي خدمة اللفة مع الأخلاق في آن واحد اذا أجاد الانتقاء والانشاء • وهل بيننا من ينكر ما لمحضرة الناثر القدير خليل أفندى مطران من فضل الأسبقية والتقدم باظهاره رواية عطيل التي مثلها جوق جورج أبيض بتلك اللغة العالية التي تعد محاضرات لغوية تلقى على السامعين· انه والحق فتح بابا كان موصدا من قبل وسمهل لسواه • ويسرني كثيرا أن لا تكون عطيل الرواية الأولى والأخيـرة من نوعها • فقد اطرف خليل افندى مطران عالم الأدب واللغة والتمثيل برواية عربية تأليفية اسماها ( القضاء والقدر) وسيظهرها قريبا جوق عبد الله عكاشة وأخوته على مسرحه الجديد -والذى يزيدني طربا أن كاتبا عربيا صحيحا من امراء القلم وضع رواية عربية عن طارق بن زياد الفاتح العربي المشهور وسماها باسمه ودفعها الى هذا الجوق أيضا ، فعنى بها كل العناية ودعا جمهورا من الفضلاء والأدباء لحضور تجربة تمثيلها وابداء ملاحظاتهم وآرائهم فيها • ولكنى لا أرمى بهذه العجالة الى نقد تمثيل تلك الرواية بل غايتي ابداء كلمة من شانها تنشيطا لأئمة اللغة العربية ونصرائها على العناية بفن التمثيل الجليل • ولاسيما وأنه والصحافة صنوان في خدمة الاجتماع • أول ما يسترعى انتباهى من الرواية لغتها الفصحى التى دلت على اقتدار الكاتب وسعة اطلاعه والمامه بفرائد اللغة ومصطلحات العرب حتى يخيل الى السامع أنه سمع احدى نفثات ابن العميد الكاتب الكبير أو غيره من آمراء البيان • وأبدع المؤلف أيضا في اظهار أخلاق العرب آيام الفتح وما كانوا عليه من تعفف وبأس وبعد عن مواطن الدنيا • وبالجملة فان رواية (طارق بن زياد) سيكون لها في عالم التمثيل شأن يذكر • فحدذا لو كثر الكاتبون الذين علي شاكلة مؤلفها البليغ وشاعرنا النابغ خليل أفندى مطران • وحبذا لو ظل جوق عبد الله عكاشة وأخوته مثابرا على انتقاء الروايات العالمية ولاسيما ما كان منها مصدى الموضوع أو عربيه • انه ان فعل ذلك فقد ضمن اقبال الأمة عامة والطبقة الراقية خاصة » •

ويلفت نظرنا فيما تقدم أن المشتغلين بالمسرح في دفاعهم عن أنفسهم كانوا يضطرون للتهدئة خواطر الرجعيين والمحافظين للبراز ما في الفن المسرحي من عظات وجوانب أخلاقية فيها نفع للناس ويلفت نظرنا أيضا أن جورج طنوس يعتبر الفن المسرحي صدوا للصحافة وهذه نظرة لا تليق فالفن أرقى وأسمى من الكتابة الصحفية المعابرة والخفيفة وأحب في هذا المقام أن أبدى ملاحظة مفادها أنه في عام ١٩٢٤ تعرضت فرقة جورج أبيض لرغم ما يذكره جورج طنوس من حرصها على استخدام الفصحي للهجوم بسبب تمثيلها مسلمية «شرف الأسرة » باللغة العامية ، وخاصة عبد الوارث عسر الذي مثل دور القسيس ( فراباو لو ) في مسرحية « الشرف والوطن » ، الأمر الذي اضطر سيكرتارية فرقة جورج أبيض الى اذاعة بيان على الناس عن لغة الروايات في جريدة المقطم بتاريخ ٢٢ اكتوبر ١٩٢٤ ( ص ٣ ) جاء فيه :

« سمعنا كثيرين يبكون اللغة العربية التى نكبت باستعمال اللغة العامية في روايتى ( شسرف الأسسرة ) و ( عاصفة في بيت ) ونحن لا يسرعنا الا أن نمسح دموع الباكين ونفهمها أن المسرح لم يكن في أمة من الأمم موقوفا على أدب اللغة ولكنه الصورة الصغرى للعالم الأكبر و واذا لم تكن الصورة صادقة من كل وجوهها كان المصور جاهلا أو مزيفا معندن نصرو الطبيعة فيجب أن نظهرها كما هي وأما اللغة فدعوها جانبا وانها رغم كل شيء لغتنا الرسمية ولا نكتب الروايات التاريخية الابها والمسرقول عنها هم الأدباء والشعراء والكتاب أما المسرح قلا شأن له بها في ما يخالف الطبيعة ويضيف البيان قوله أن بعض المؤلفين يحاولون صرف النظر عن ضعف مسرحياتهم بالالتجاء الى الفصحى وبالألفاظ الضرخمة والجمل الرصومة والخطب الأخلاقية أو الحماسية لينتزعوا تصفيق الجمهور انتزاعا والخطب

ورد ناقد المقطم الفنى على بيان فرقة جورج البيض بقوله انه لا يعارض استخدام العامية اذا دعت الضرورة الفنية الى ذلك وان استخدام العامية ق « عاصفة فى بيت » له ما يبرره لأن هذه المسرحية تدور على فردين فى حين أن « شرف الأسرة » يجب صياغتها بالفصحى لأنها تحتوى على قائد وأسرة متمددة وطبيبا ويدافع ناقد المقطم عن استخدام الفصحى كمبدا عام فيقول : « أما فى ما يختص باللفة عامة فان من أهم أغراض المسارح تشجيع الأدباء وتصحيح اللغة وتعميم أدابها ما أمكن اذ أن الأمة تحيا بحياة لغتها وتمرت بموتها » •

ونشرت جريدة المحروسة مقالا بعنوان « لغة التمثيل » بتاريخ ٢٨ ديسمبر ١٩١٥ ( ص ٢ ) يقول فيه كاتبه : « نذكر أننا منذ شهر اقترحنا على طائفة الكتاب المشتفلين بوضع المؤلفات العربية أو التعريب عن اللفات الأجنبية أن يوجهوا عنايتهم الى وضع الفاظ عربية مرادفة للألفاظ الفرنجية التي يضــطرون الى وضعها بحالها ضمن عباراتهم فتمتزج بها امتزاجا معيبا ربما أخذه الناس علينا لليلا على نقص اللغة العربية لقصورها عن التعبير وضيقها عن أن تسبع ألفاظا حديثة لمسميات مبتدعات جديدة • ولقد وقفنا على طائفة من هذه الألفاظ حول لغة التمثيل نشرتها الأهرام الغراء لواضعها (اسماعيل أفندي عبد المنعم) وحضرته من موظفى ادارة التعليم الفنى والزراعى والتجارى ومن المشتغلين بتعريب بعض الروايات ومن الذين لهم ولع بالفنون الجميلة ٠ أما هذه الألفاظ فقليلة يمكننا ايرادها فيما يلى مبتدئين بالكلمة العربية ثم الدخيلة ٠ ملهى (تیاترو) - شعبة (جوق) - مسرح (مرسح) متكأ (فوتیل) - مقعد (ستال) ســرفة ( لوج ) ـ خدر ( لوج حريمي ) ـ طنف ( فوتيل بلكون ) ـ مظلة (أمفتياتر) - مأساة (تراجيدي) - مجانة (كوميدي) - ملحنة (أوبريت) » • ويعترض كاتب المقال على زعم اسماعيل عبد المنعم من أن جميع هذه الكلمات من تعريبه قائلًا أن الكثير منها شاع في الوسط المسرحي وفي الصحف التي تتداول أخبار المسرح • ورغم هذا فانه يتقدم بالشكر للمعرب على اجتهاده • واذا دل هذا المقال على شيء فانما يدل على حرص البعض على تعريب كل ما له صلة بالمسرح بلسان عربى سليم ٠

ونشر عباس حافظ سلسلة من المقالات فى جريدة « المنبر » بعنوان « الروح العامية فى آداب المسرح المصرى » بتواريخ ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٨ مارس ١٩١٦ عبر فيها عن السمئزازه من تسلط االدهماء والسوقة على المسرح المصرى لغة وتمثيلا ومن استجابة المشتغلين به – وعلى راسهم سلامة حجازى – لأنواق العوام المريضة المنحطة مبغاة الكسب وطمعا فى الارتزاق ، الأمر الذى لا يهدى لغة المسرح فحسب بل يقوض أركانه من الأساس ورغم هذا يعبر عباس حافظ عن اشفاقه على الشيخ سلامة الذى تضطره قسوة الحياة أن يغادر فراش المرض

ليمثل رغم ضعفه ووهنه أمام النظارة السفهاء الذين لا يرحمون شسيخوخته العاجزة ، فضلا عن اشفاقه على المجهودات التي يبذلها جورج أبيض من أجل الارتقاء المصرى • ويعطينا عباس حافظ أمثلة على تسلطة الدهماء فيشير الي بئس المآل الذي آلت اليه مسرحية أجاممنون الذي سبق لسلامة حجازي أن مثلها بعنوان ( الرجاء بعد اليأس ) والذي عربها عن راسين أديب مشهود له هو نجيب حداله • ولكن فسالم الذوق العام تضافر مع قسوة الحياة على ارغام كل من معربها نجيب حداد وممثلها الشيخ سلامة على مسخها بحيث صارت شيئا يختلف كل الاختلاف عما أراده لها مؤلفها • ويحمل عباس حافظ حملة شعواء ليس على انحطاط ذوق الشعب المصرى فحسب بل أيضا على سلفيته التي تجعله يرسنف في اغلال العبودية التي لا يستطيع منها فكاكا ٠ يقول عباس حافظ في « المنبر » بتاریخ ۱۰ مارس ۱۹۱۱ ( ص ٦ ) : « نحن شعب مریض لم یجز بعد طور الطفولة الانسانية ولانزال نعاني جملة من ضروب الانحطاط الذي نزل اليذا من ناحية الماضي وفساده ولاتزال القوانين الطبيعية تعمل على محاربتنا وتعطيل نمائنا لأننا نأبي الا أن نعيش بارواح الذين عاشوا قبلنا ونستمد كل وجوه آدابنا من سلسلة الأكاذيب المخيفة التي تطالعنا من وراء القبور ٠٠ وليس الذهاب في احترام الماضيي وأهل الماضي الى حدود العبادة العمياء الإضربا في الوثنبة لا يصلح الا للشعوب الطفولية المتأخرة · »

ويتناول عباس حافظ أثر الدهماء في انحطاط لغة المسرح فيقول في مقالمه المنشور بتاريخ ١٦ مارس ١٩١٦ ( ص ٢ ) : « نعود الآن الى لفة المسرح والأساليب الفاشية في أكثر رواياته المجديدة والقديمة فنقول ان الروح المعامية لاتزال تنساق في لغة المسرح وان الأساليب المريضة المتهدمة والعبارات السوقبة الحائرة لاتزال تذيع في أكثر آداب التمثيل ودراماته وأن جملة منها لا تكاد ترتفع عن لغة الأقاصيص والمواويل ولا ينقصنا الا خفقة الرباب ورنين الطبل والمزمار • والباعث على هذا أن الذين يقومون على نسئون المسرح لا يركنون في رواج تجارتهم الا الى الأميين والعوام والمولعين بالأساليب (العنترية) وضبعة الألحان (الهلالية) وأنهم لا يستعينون في وضع الروايا توتعريبها الا بطائفة مخصوصة من الكتاب لم يأخذ أكثرهم بنصيب كبير من الأدب ولم يتوفروا على اتقان اللغة ولم يدركوا شيئا من روح الفن بل تراهم يسقطون على كل اسلوب وخم أو عبارة نابية . وأهل المسرح لا يعنون بمسالة اللغة لأنه ألقى في روعهم أن اللغة البريئة من النفطأ وشوائب العجمي قد لا يتذوقها العامة ولا يستطيبها أعلا التياترو · فهي لهذا جديرة بأن لا تدخل عليهم أو تدنو في عملهم • ولكن فاتهم أن العهد الذي كان المامة فيه هم المقدمين بالامتياز والايثار عهد خليل واسكندر فرح والشيخ واميليا قد كاد يدخل في حدود الموت وأن المهذبين هم الذين يعنون بالمسرح اليوم ويبتهجون لرؤيته • ومن قال لهم ان اللغة العذبة السلسنة الخالصة من مقاذر

العامية ومناكر العجمى لا تؤثر على قلوب العامة ولا تقع من أذهانهم أو تحلو في أسماعهم • ونحن نرى أن اللغة الصحيحة النقية هي أرد على الناس بطبقاتهم من المريضة الشوهاء الفاسدة • وكذلك نقول ان رواية (أجاممنون) تضسرب بعرق راسيخ في عامية اللغة وسيوقية الأسلوب على الرغم من أنها بقلم رجل يعتقد أنه كان أديبا مهذبا سامى الروح كبير الاطلاع عذب الأسللوب وهو المرحوم الشديخ نجيب الحداد • ولشد ما اندهشنا للأساليب المواويلية المخيفة التي فشت في رواية (أجاممذون)، وهذه القصائد المنحطة التي احتىتها، وانها خرجت من قلم رقيق الأسلوب أعجبنا بتعريبه والسيما ف (غصصن البان) • ولكن تاريخ الشبيخ نجيب الحداد هى تاريخ مئات من الكتاب المبدعين الذين قتلتهم عامبة العصر الذى عاشوا فيه وأكرهتهم مطالب المعدة على أن ينزلوا عن نبل أذهانهم الى درك العامة • وماذا ترى يستطيع الكاتب الكبير الروح أمام هذه القوة المخيفة التي يحشدها الغوغاء لمحاربة كل ذهن مفكر خصيب • وآنت تعلم أن الطبيعة لاتزال أفوى من الانسان وأنها لاتفتأ تصدخ في الأحشاء طالبة وسلائل الرزق والطعام • وأهام الجوع ينهزم أكبر الأقوياء • واذا كان ذلك كذلك فلا غرو أن يكون نجيب الحداد الرجل الأديب النبيل الذهن والروح قد عاش ومات ضحية جهل الناس وفسادهم • وحتى نتدارك ما قد نقع فيه من خطأ في الفهم نتيجة قراءة مقالات عباس حافظ ، فنظن أن مسرح سلامة حجازى كان يقوم على اللغة العامية وحدها ، أرى أنه من المفيد أن نذكر أن الشيخ كان يتأرجح بين استعمال الفصحى .أحيانا والعامية أحيانا أخرى •

وبالنظر لأن اللغة العربية في مطلع القرن العشرين تعرض الهجمات المسرسة فقد خف حفنى ناصف مع الكثير من أنصارها لنجدتها وانبرى للدفاع عنها ضد الذين نادوا بضرورة استخدام الألفاظ والمصطلحات الأجنبية وعدم اضاعة اللوقت وتبديد الجهد في استحداث ألفاظ ومصطلحات تقابلها باللغة العربية ٠٠ ويرتكز دفاع حفنى ناصف عن اللغة العربية على أصلحالتها وثرائها وقدرتها المدهشة على استيعاب كل جديد ٠ وألقى حفنى ناصف خطبة تدافع عن الفصحى نشرت جريدة المتاز جانبا كبيرا منها بتاريخ ٢٢ و ٢٨ ديسمبر ١٩١٦٠٠

ورغم أن البحث الذى القاه حفنى ناصف هو فى الأساس مبحث فى فقه اللغة والروافد العديدة التى أثرت فى لغة قريش قان ديباجة البحث تلقى ضوءا على تشكك المتشككين فى قدرة اللغة العربية ففى مطلع حديثه يقول حفنى ناصف عن التعريب: « أكثر القائلون تطبيق ( سياسة الباب المفتوح ) على اللغة العربية من ذكر جمود أمتنا واشتغالها عن الجسواهر بالأعراض ووقوفنا موقف المستضعفين أمام الأمم الغربية ، ونعوا علينا تحرجنا قبول الدخيل فى لغتنا

ورمونا بالرجوع الى الوراء والنفور من كل جديد والوقوف عند حد ما أماته الزمان ومخالفة سنة اللغات الحية صاحبة الحركة الدائمة التى قدر أهلها "ن ينتفعوا بكل ما خلقه الله الى آخر ما آتوا به من القضايا الخطابية بقصد التأثير في أفكار السامعين حتى تخيلوا أن الكلم الأعجمية واجبة الاسمستعمال في اللغة العربية حرصا على الزمن أن يضيع في انتقاء ألفاظ عربية تسد مكانها ، وأن قواعد الاقتصاد السياسى تقضى بصرفه في اختراع آلة حربية أو معمل صناعى أو مصرف مالى و ولقد كدت من شدة التأثر أسر عن الكلام خشسية أن أضيع عليكم ساعة يمكنكم فيها اختراع بندقية حديد أو آلة علاج للسرطان و مسكينة الأمة المستضعفة : لا تدرى من أين تؤتى ولا تعرف لتأخرها علة فتذهب مع كل ناهم المستضعفة : لا تدرى من أين تؤتى ولا تعرف لتأخرها علة فتذهب مع كل فما نشطنا و دخلنا الأزياء الواسعة منعتنا عن الحركة فاستبدلنا بها أزياء ضيقة فما نشطنا وحسبنا اقتعاد السيارات والدراجات يوصلنا الى المدنية فما تمدنا وما استقدنا وغيرنا العمائم بالقلانس والدور بالقصور وظهور الصامتات معارج فما عرجنا وغيرنا كل ذلك عما نحن فيه من الاستضعاف » وبطون العربات فما أخرجنا كل ذلك عما نحن فيه من الاستضعاف » وبطون العربات فما أخرجنا كل ذلك عما نحن فيه من الاستضعاف » و

وتناول الناقد المسرحي فؤاد مشنوق لغة الروايات في أربعة مقالات نشرها في مجلة المسرح بتواريخ ٦ ، ٢٠ يونية و ١٨ و ٢٥ يولية ١٩٢٧ . يقول فؤاد مشنوق أنه من المؤسف أن يلتفت النقاد المسرحيون الى الأفكار التي تتضــمنها المسرحيات في حين أنهم يكادوا أن يتجاهلوا مشكلة حيوية هي اللغة التي ينبغي أن تكتب بها هذه المسرحيات • ويعبر فؤاد مشنوق في شيء من السناجة عن أثر التمثيل في لغة المشاهدين ، فيقول : « التمثيل مدرسة والألفاظ التي تجرى على لسان الممثل لها تأثير عظيم في لغة المساهدين مثلما يكون الألفاظ المدرس تأثير كبير في تقويم لسمان تلاميذه · » ويفرق هذا الناقد في مقالاته بين المسرح الراقى الذي يستخدم اللغة العربية الفصحى والمسرح الهزلى الذى يستخدم اللغة العامية ويصف فؤاد مشنوق خصائص اللغة العربية الفصحي التي تصلح لخشبة المسرح فيقول انها يجب أن تظهر مكنون المعنى بلا تكلف وأن تخلق من أية مجازات آو كنايات غير واضحة · فالمؤلف المسرحي الجيد : « يجب أن يكون في كتاباته ناصع الديباجة سمهل التعبير واضح القصد غير معقد الألفاظ ليفهم جميع الناس والمشاهدين على اختلاف طبقاتهم كل ما تضمنته الرواية وألفاظها من معان وما ترمى اليه من غاية · فان الممثل يمثل لجميع الطبقات » · ويرى فؤاد مشنوق أنه نظرا لأن جمهور المسرح المصري العريض يتكون عادة من أقراد الطبقة الوسيطى ومن عامة الناس: « فالسبهل الممتنع خير أسلوب يختاره المؤلف لروايته مهما كانت غايته من هذه الرواية التمثيلية ومهما كانت الفـرقة التي تمثلها

والشهود الذين يحضرونها » · ورغم آن هذا الناقد يدافع عن ضرورة استخدام اللغة العربية الفصحى قيما يسميه المسرح الراقى فانه يبيح للمؤلف المسرحيي أن يستخدم الألفاظ الجديدة المستحدثة كما هي في لغتها الأصلية « الى أن يحل علماء اللغة هذه المشكلة ويضعوا أسماء لهذه المسميات تجرى على السنة الناس ولا يشكل عليهم المقصود هنها عند سماعها » · والعنر في الاحتفاظ بالألفاظ الأعجمية دون تغيير أن « قضية هذا النوع من الألفاظ لم تحل الى الآن بين علماء اللغة العربية ، ولما يزالوا في امرها مختلفين متفرقين شيعا واحزابا · ففريق منهم يرى اختيار لفظ عربي لكل مستحدث مهما كان اجنبيا وغريبا وفريق آخر يرى تعريب اللفظ الأجنبي الى العربية وصقله صقلا عربيا جميلا · وهناك أخرون غير هؤلاء يحبذون استعمال الاسم الافرنجي على حالم دين تعريب أو تحسريف · ولعل الرأى الأخسير هي الذي يوافق لغة التأليف، في الروايات » ·

ويهاجم فؤاد مسنوق تدهور المسرح الهزلى فى أعقاب الحرب العالمية الأولى وكيف آنه أصبح خطرا لا يهدد اللغة وحدها بل يهدد الأخلاق أيضال على مشنوق فى هذا الشأن: « ليس أدل على ما أصاب اللغة من التأخر والضعف أنها أصبحت مزيجا من اللاتينية والسكسونية والرومية وكفى المهلد من أضرار هذا المزيج أنه تغلب على لغة البلد الأصلية ولسان أهله لكثرة ما اعتادوه من سماع تلك الألفاظ الأعجمية وكثرة ترديد رواد تلك المسارح لأزجال هذه المفرق ومقاطيعها » ولعل فؤاد مشنوق يشير بذلك الى مسرح الفرانكو آراب الذي نشره نجيب الريحاني في الفترة التي تلت الحرب العالمية المربا . \*

ونشرت جريدة « كوكب الشرق ، مقالا بعنوان « اللغة العامية والسرح » بتاريخ آ يناير ١٩٢٨ يقول فيه كاتبه ان أحمد لطفى السيد تراجع من دفاعه من اللغة العامية واقتنع بفساد فكرته ، ويستطرد كاتب المقال قائلا : « اللغة العامية تتفاوت بتفاوت الطبقات فتجدها مهلهلة حقيرة البناء في أحط العلبقات بدنما تجدها أقرب الى اللغة الفصحى في الأوساط الراقية » ، ويقول أيضا : « لا أظن أن اللغة العامية تصلح مطلقا المسرح الا اذا أخرجنا التمثيل من الفنون الجميلة » ، وفي نظره – وهو بادى الغلو والشطط – أن الدعوة القامة مسرح محلى ان هي الا دعوة الى السوقية : « واذا نحن سلمنا بنظرية أنصار اللغة العامية أنكرنا أنفسنا وأنكرنا ثقافتنا ونزلنا الى الدهماء نتحدث بلشتهم ونفكر بعقولهم ونرى الصياة بعيونهم » ، وفي رأيه أن دعاة العامية هم في الواقع دعاة المسرح المحلى الذي يعنى بمعالجة التافه من الأمور ، في حين أن المسرح العالمي الخالد يتجاون الذي يعنى بمعالجة التافه من الأمور ، في حين أن المسرح العالمي الخالات يتجاون هذا العرض التافه ويغوص في أعماق الفكر وشريف العاطفة ولمب المشمكلات الاجتماعية : « فان شكسبير لم يكتب لعصره ولم يكتب ابسن وسوفوكل وموليير

لزمن خاص ولا بيئة خاصة » • ولعل أقوى حجة يستند اليها كاتب « كوكما النسرق » في الهجوم على العامية هو أن العامية لا تخاطب كل الفئات التي يتكبن منها المجتمع الواحد • فضلا عن عجزها الواضيح في مخاطبة نظارة المسرح في البلاد العربية الأخرى : « على أن المكتابة باللغة العامية صفة عجيبة • ذلك أنها لا تخاطب جميع الطبقات لاختـلاف الجهات وتباين اللغـة العامية في المدينة الواحدة فضلا عن الريف والثغور • ثم هي لا يمكن أن تخاطب البلاد العربية الأخرى بخلاف اللغة المعصدي فانها تعيش أبد الدهر أذا الفت بلغة سـامية التعبير » •

ونشرت مجلة الصباح عدة آحاديث ومقالات يناهض أصحابها استخدام العامية من بينها مقل بعنوان « الرواية المصرية بنية لغة تكون » ظهر في عددها الصادر في ١٤ يولية ١٩٢٩ بتوقيع م ععلى يقول معع في بداية هذا المفال : «كان راينا دائما أن الرواية المصرية يجب أن تكون باللغة العربية الفصحى وأن اللغة العامية لا تصلح مطلقا الا للروايات الوزلية السخيفة » ويظهر كاتب المقال شيئا من الاحتقار لعقلية عامة الناس من رواد المسارح ، فيقول : «وأحسد أننا لمعنا في حاجة الى تفهيم عامة الناس تلك المبادئ السمامية التى لن يستطيعين فهمها » ويرد معع على دعاة العامية الذين يرون أنه من غير الطبيعي أن يخاطب خادم في احدى المسرحيات المصرية سيده باللغة العربية الفصحى بقوله أنه اذا كان الأمر كذلك فلماذا نقبل في المسرحيات المعربة والمترجمة أن يتحدث خواجه يلبس قبعة باللغة العربية الفصحى ويعاق كاتب المقال على المناصرين للمتخدام العامية بقوله : « فلو طاوعنا هؤلاء الأنصار على عقولهم السمحنا للخادم أن يخاطب سيده باللغة العامية ، ولن يكون في نلك بأس ولكن يجب أن يضم أن يضا أنه ليس هناك من بأس لو تكلم باللغة العربية الفصحى » .

ويهاجم توفيق عبد الله استخدام العامية في المسارح فيقول في مجلة « الصباح » بقاريخ ١٨ أغسطس ١٩٢٩ : « رأيي هو الميل الي اللغة العربية الفصحي والتمسك بها في نهضتنا الأدبية والمسرحية » · كما أنه يرمي دعاة العامية بالمجهل بالفصحي · ويستند توفيق عبد الله في دفاعه عن الفصحي الي أن اللغة العامية متعددة اللهجات الأمر الذي لا يساعد على الساعة التفاهم بين جميع الفئات والسعوب ، فضلا عما في استخدام العامية من نكران التاريخ وللادب العربي كله · ويختتم توفيق عبد الله حديثه بقوله : « أن الدعوة الي اللغة العامية كالدعوة الى تغيير الحروف العربية بالحروف الافرنجية كما سنته تركيا اخيرا · ففي الدعوتين قضاء على تاريخ ولغة أمة ودينها وعوائدها وقومية الله ، •

ويقول حبيب جاماتي في نفس العدد المشار اليه من مجلة « الصباح »:

« رأيى الخاص بالاختصار هو أن تعرب أو تؤلف الروايات ذات المونسرع الأجذبي وجميع الروايات التي هي من ذوع الدرام سلسواء كانت تاريخية أم عصرية باللغة العربية الفصدي مع الاعتبار بأن الجمهور يمع التعقيد في التعبير فيجب اذن أن تكتب الروايات بأسلوب عربي سلس كلغة الجرائد مثلا أو أرقى منها بقليل أما اللغة العامية فانها لا تصلح في نظري الا في روايات الكوميدي والفودفيل والريفيو ، وبالاختصار في نوع الروايات المضحكة المسلية خصوصا اذا كانت هذه الروايات عصرية » ويقول حبيب جاماتي في ختام رأيه : « علي كل حال فأنا من خصوم اللغة العامية اذا أريد كتابة الروايات المجدية أو الدرام بها ولست من المتساهلين الااذا استعملت هذه العامية في الروايات الفكاهية فقط التي أشرت اليها » •

ولعل أعنف هجوم على العامية ذلك الهجوم الذى شنه محمد على غربمب في « الأخبار » بتاريخ ١ ديسمم ر ١٩٢٨ ( ص ١ ) وهجوم آخر نشره كاتب لم يشأ أن يذكر اسمه في مجلة « الصباح » بتاريخ ١ سبتمبر ١٩٢٩ • يقول محمد على غريب في مقاله المشار اليه بعنوان « لغة المسرح : العربية والعامية » ان لغة المسرح ينبغى أن تكون لغة عربية صحيحة وخالية من أى تعقيد • ويتهم غريب دعاة العامية بالسفه والتخنث والسخف • فضللا عن الجبن وانحطاط المدارك ، كما يتهمهم بأنهم دعاة تبشير يسعون الى اضعاف لغة القرآن وبأنهم أعوان للاستعمار الغربي الذين ينفذون دسائسه ومكائده • يقول غريب في هذا الشأن : « أن من الظلم أن ندعى أن أفكارنا الآن خلصت من أدران الدسائس والمنشئات التبشيرية وأننا لا نسير حثيثا في طريق غير مأمون ، وهذه المعاهد الأجنبية والمنشات التبشيرية تتعاظم ويتفاقم شرها ، وأنها لم توجد لمخدمة العلم والثقافة كما يدعون وانما وجدت لتناهض الروح الديني ، ولتسبق الاستعمار بالدعاية وبث الأفكار الماحقة • » ويختتم غريب مقاله بقوله : « ان الدعوة الى العامية دعوة الى الجهالة والجمود • • وعبث بتراث مجيد خلفه لنا أجدادنا العرب » •

ولا يختلف الخطاب الذى أرسله الى مجلة « الصباح » كاتب لم يشأ أن يفصح عن اسمه عما يذهب اليه محمد على غريب من آراء ، ففى هذا المقال نطالع ما يلى : « ان الدعوة الى الكتابة باللغة العامية قديمة العهد وليسحت حديثه والذين دعوا الى العامية ليسوا من أبناء العربية بل هم جماعة المبشرين والمستشرقين من المستعمرين الأوربيين • فان أبناء العربية لم تخطر لهم مثل هذه الفكرة الجهنمية على بال قبل أن تتسمم عقولهم بتلك الدعوة » • وهى دعوة أجيرة « الغرض منها هو انتشار العامية لا لمنشر العلم بل لقتل الفصحى ولتموت لغة القرآن وهذا بيت القصيد » • ويتهم كاتب الخطاب أنطون يزبك بأنه « أكب عدو للقومية العربية المصرية لأنه يريد أن يميت اللغة العربية وهى اللغة القومية

للأمة المصرية مضمونة بوجود الدين الاسلامى الذى يدين به أهل هذه البلاد » · فضلا عن أنه يردد في خطابه المنشور في « الصباح » المحاجة المألوفة القائلة بأن جهل المشتغلين بالمسرح بالفصحى هو الذى يغريهم باستخدام العامية · ويشيت كاتب الخطاب بمجهودات الشيخ سلامة حجازى ـ وهو نصف أمى ـ لرفع شأن اللغة العربية : « اذكروه كيف حمل صغار الباعة في مصر على حضور التمثيل باللغة الفصحى وحفظ أجزل الشعر العربي وأرقه والتفنى بما فيه من حماسة وفضر وعزة نفس ورجولة تامة ثم قارنوا بينه وبين أساتذة اليوم الذين يمثلون بالعامية والى أى حضيض نزلوا بالمتعلمين والمتعلمات وربات الخدور بتلقينهم يوميا تلك المهازل القذرة » · ويختتم الكاتب خطابه بقوله : « فالذين يؤلفون اليوم بالعامية اللهم ماخلا الروايات الهزلية يجنون على القومية المصرية أكبر جناية » · وان لمن الغرابة بمكان أن يشير الكاتب هنا الى القومية المصرية ، وكان أجدر به أن يتحدث عن القومية العربية ·

ونشرت « الصباح » بتاريخ ١١ أغسطس ١٩٢٩ خطابا كتبه سورى مقيم بالاسكندرية هو محمد سعيد زعيم واتهم فيه زكى رستم بالسحى الى تفكيك العلاقة بين مصر وجيرانها العرب باضعاف لغة القرآن التى تربط بينهم جميعا • كما اتهمه بخدمة مصالح الغرب الذى يسعى للحيلولة دون تضامن الشحوب الشرقية حتى لا تتمكن من التحرر من سيطرته عليها • يقول محمد سعيد زعيم : « ليس لنا غير اللغة العربية ما يؤلف بين شحوب الشحوب التواقة للحرية والاستقلال ورفع كابوس الغرب السائر بقوميات الشرق الخاصة نحو هاوية الاضمحلال » •

وكتب حسنى رحمى المحامى والمؤلف المسسرحى فى مجلة « الصسباح » بتاريخ ٢٥ أغسطس ١٩٢٩ يقول ان اسستخدام العامية يجب أن يقتصر على الفودفيل • أما المسرحيات الكلاسيك مثل مسرحيات شسكسبير ومثل « الحاكم بأمر الله ) و ( ثارات العرب ) و ( طارق بن زياد ) و ( أوديب الملك ) فيجب أن تكتب باللغة العربية الفصحى • ونظرا للعدد المحدود لجمهور هذا المسرح الأدبى الراقى قان حسنى رحمى يقترح أن تقوم الدولة بمد يد العون المادى والمساعدة الأدبية لأصحاب الفرق التى سوف تتعرض للخسارة نتيجة عنايتها بهذا النوع من التمثيل •

كان الدكتور زكى مبارك مقيما فى باريس حين تفجر هذا الحوار الملتهب بين أنصار العامية والفصحى • فكتب من باريس مقالا نشرته له « الصباح » بتاريخ ٢٢ سبتمبر ١٩١٩ يعبر فيه عن شديد اعجابه بدفاع كل من توفيق عبد الله وحبيب جاماتى عن اللغة العربية الفصحى • ووصف زكى مبارك فى مقاله ترجمة

حبيب جاماتى الفصيحة لمسرحية (المرس) التى منلها جورج أبيض بأنها ترجمة «تقنل أنصار العاميه حقدا وغيظا » ويهاجم زكى مبارك ابراهيم رمزى لدفاعه عن العامية ، فضلا عن أنه يرى أن المشتغلين بالمسرح الذين يحبذون استخدام العامية أنما يفعلون ذلك لهدف تجارى محض يتلخص في اغراء أكبر عدد من المشاهدين لارتياد المسارح ويختتم زكى مبارك مقاله بقوله أن مصر لا تملك غير العربية ونفوذها الأدبى في الدول العربية فأذا تحطمت هذه اللغة وزال نفوذها لم يبق لها شيء تستطيع أن تقدمه للامة العربية .

ويقول المون تويما في مجلة « الصباح » بتاريخ ٢١ يولية ٢٩١١ ان هناك نوعين من المسرح في مصر النوع الشعبى وهو بالعامية والنوع الأدبى وهو بالفصحى . وفي رأيه « أن يستمر تمثيل النوع الشعبى باللغة العامية بما آنها اللغة الوحيدة التي يفهمها الشعب ومن الواجب ألا تحرم الشعب من التمثيل » ولكن المون تويما يعتقد أن الفصحى ـ رغم آنها لا تعطى الانطباع بالواقعية \_ تفوق في جمالها ودقة التصوير . وفي رأيه آيضا : « أن من واجبنا ألا ننزل للشعب بل أن نضطره للصعود الينا ، من واجبنا أن ننظر بعيدا فأن اليوم الذي يتقرر فيه التعليم الاجباري هو اليوم الذي يتلاشيمي فيه الفارق الموجود بين اللغتين » . وفي حديث آخر لادمون تويما منشور في مجلة « الصباح » بتاريخ محمل اللغتين » . وفي حديث آخر لادمون تويما منشور في مجلة « الصباح » بتاريخ تسمع اشخاص ( غادة الكاميليا ) مثلا يتكلمون العامية ؟ » وانه « أذا ضاعت اللغة العربية فقد ضاعت القومية العربية » . ويرى تويما كذلك أن التأليف المسرحي في مصر باللغة الفصحي من شأنه أن يحقق فوائد مادية بجانب الفوائد الأدبية لأن الفصحي هي التي تربط بين الشعوب العربية قاطبة .

# آراء معتدلة لا تجد تعارضا بين استخدام العامية والفصحي :

يتضح لنا من عرض آراء المغالين في الدفاع عن العامية أن بعضهم اشتط في غلوائه شططا معيبا • فنجيب الريحاني وزكى رستم مثلا ينكران ان اللغة التي يستعملها المصريون في حياتهم الواقعية تمت بأية صلة باللغة العربية • والرأى عندنا ان العامية المصرى رغم تباين لهجاتها انما هي احدى اللجهات الدارجة المتفرعة من اللغة العربية الأم • ومهما كان بعض مفرداتها مستمن من الصول قديمة أو متأثرة بروافد أجنبية فان أوثق الصلات تربطها باللغة الفصحى • ومهما بلغت الفجوة بين العامية والفصحى فلا مناص من القول انه ليس للمصريين لغة غير العربية سواء كانت فصحى أو دارجة • وكذلك يتضح لنا أيضا من عرض غلاة المشايعين للغة الفصصحى أن بعضهم يضصيق صدره بحرية أي انسان في التعبير عن رأيه وحريته في أن يخوض ما يشاء

من تجارب جديدة ، فيمسك بسلوط الدبن يلهب به ظهور المعترضين والمجددين . في حين أن مشكلة استخدام العامية أو الفصحى في المسرح مشلكة حرفية من الفها الى ينتها ، وليس هناك ما يستوجب استعداء الدين واقحامه فيها . وبعد أن استقر غبار الملاحاة المثار ثبت لمنا الأن من الممارسة المسرحية النعلية ان العامية اسلاحت في السر أن تسجل انتصارا ملحوظا ، وعندما يئس المشتغلون بالمسرح المصدى من الوصول الى حل حاسم لمشلكة العامية والفصحى أثروا تجاهلها جاعلين من العمل المسلوحي نفسه المحك الأول والأخير ، ورغم انى لا إوافق على تقديم مسرحيات شكسبير على الخصوص بغير الفصحى فانى أود أن أرد على مزاعم بعض غلاة المتعصبين للفصدى : -

### ( أولا ):

ان المسرح المصرى منذ يعقوب صنوع حتى محمد عثمان جلال (أى حين كان مصريا فى منبته وحين لم يكن قد تأثر بعد بغزو المعربات الشامية الواحدة ) كان فى الأغلب يستخدم اللغة العامية كوسيلة للتعبير · وفى نهاية القيرن التاسيع عشير وبداية القرن العشيرين استبدل المسيرح المصيرى العامية بالفصحى تحت تأثير معربات الشوام ولكن بظهور الريحانى والكسيار أصبحت العامية لا تنافس الفصحى فحسب بل تهددها أيضا ( رغم كثرة المعربات والمترجمات بالفصحى على مسرح جورج أبيض ثم رمسيس وفاطمة رشدى ) ، والمترجمات بالفصحى على مسرح جورج أبيض ثم رمسيس وفاطمة رشدى ) ، العامية لم يكن مؤامرة استعماريه حاكها المبشيرون والمستعمرون لطمس الدين الاسيلامى أو اضعافه ، بل ان الدعوة لاستعمال العامية كانت فى الأسياس المعامية وميا يرتبط بانشياء مسيرح محلى يذأى ما وسيعه الذئى عن نؤون المعربات والمترجمات ،

### ( ثانیا ) :

لقد أثبتت المسلسلات التليفزيونية التى تقسوم البلاد العسربية المختلفة باخراجها فى الوقت المحاضسر ان العامية المصرية استطاعت أن تحطم حواجز المسافات داخل البلاد العربية وأن تخاطب العرب على اختلافهم ، الأمر الذى يؤكد ديناميكيتها وقدرتها المذهلة على الانتشار .

#### ( ڈالٹا ) :

ان طغيان العامية على المسرح لا يهدد القصحى بالاندثار • فالقصحى

رغم غربتها ( وليس هنا مجال البحث في أسسباب هذه الغربة ) باقية بقساء الدين •

### ( رابعــا ) :

من الخطأ أن نعتقد أن العامية بالمضرورة لهجة منحطة ، فهى تستطيع ـ اذا عالجها فنان حساس أو شاعر من شعراء العامية ـ ان تبلغ حدا عظيما في السمو والرقى ، ويبدو أن المتعصبين للفصحى يعجزون عن ادراك هذه الحقيقة البسيطة رغم أن نعيب الددابات المصريات بقدرته الفائقة على استخدام العامية على نحصو مؤثر للغاية يصم آذانهم كل يوم وكن ساعة ، ورغم أن بعضهم يدرك أن الأدب العالمي يزخر باستعمال اللغة المحلية الدارجة ( متسل روايات توماس هاردى الأديب الانجليزى المعروف، ) ، ولعل المتخصصين في الأدب الشعبى المصرى أقدر منى على ابراز ما في العامية المصرية من سمو وجمال .

وعلى كل حال اذا كان المثقفون المصريون في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين قد أنقسموا بين غلاة المشايعين للعامية وغلاة الراغضين للها • فقد ظهر بينهم فريق وسلط يدعو الى الاستمساك بكل من العامية والمفصدي على حد سلواء • وبطبيعة الحال كان بعض هذا الفريق أشلدا اعتدالا من البعض الآخر • فجورج أبيض مثلا يعبر عن رأى أكثر اعتدالا من الرأى اللذي يذهب اليه ابراهيم رمزى • يقول جورج أبيض في مجلة «الصباح » بتاريخ ٢١ يولية ١٩٢٩ : « في رأيي أن الروايات المصرية القديمة أو العربية التاريخية يجب أن تكون مكتوبة باللغة العلميدية السلسة • أما الروايات المصلية العادية الدينة فمن واجب ومن الطبيعي أن تكون مكتوبة باللغة العامية لأنها لغة الحياة العادية التي يفهمها الشعب ويحس بها ويتكلمها • »

وفى نفس العدد المشار اليه من « الصباح » يقول ابراهيم المصارى ان اللغة الفصدى تصلح لبعض أنواع المثاليف المسارحى دون الأخارى ، ومن ثم فانه ينتصر للغة العامية اذا أراد الكاتب المسارحى أن يصاور الواقع أو أن يكتب ذلك النوع من الكوميديات الأخلاقية الخفيفة التي تتناول بعض العادات الشائعة أو تحاول نقد الأعراض السطحية التي تبدو للناظر لأول وهلة في مختلف الشخصيات الانسانية •

ويقول الكاتب ابراهيم رمزى فى مجلة « الصباح » بتاريخ ٢٥ أغسطس ١٩٢٩ ان الفصحى قمينة بأن تهدم التأليف الكوميدى من أساسه ، فلا سحبيل

الى المهازل الا باللغة العامية • بل ان بعض أنواع الدرام العصرى لا يمكن تمثيله بغير الدارجة • ويرى ابراهيم رمزي انه بأنتشار التعليم يمكن للعامية السوقية أن تتحول الى نوع من العامية الراقية • فهو يقول في هذا الصدد: « اذا قلت الدارجة فلا أقصد السوقية · وانما أقصد لغة الكلام الدارج بين مختلف الطبقات الممثلة في الرواية • فان من هذه الطبقات طبقة المتعلمين وأشباههم • لهؤلاء لغة خاصة تأتت اليهم من المطالعة ومن التأثر بالأسساليب الأوربية في التعبير • فهي تستعمل لغمة كثيرة الألفاظ المستمدة من الكتابة ولا سيما ما كان منها وليد الفكر الأوربي الذي يتناول المتعلم منذ يدخل المدرسة بطرقه وكتبه وأدبه وفنه وسياسته ومدنيته كلها • واستحمال لغة هذا الفريق المتزايد العدد والذى ستقلب الأمه اليه بعد تقرير التعليم على وجه التعميم والاجبار سيؤدى حتما الى رفع مستوى اللغة المسحدحية من العامية السوقية الى نوع من العربية أقرب الى ما كان ينصح المرحوم قاسم امين اذ كان يقول باسمــقاط الاعـراب على نحــو لغة تميم تهوينا للتعليم وتقريبا من الأوربية وتوفيرا للوقت ـ ولو خرجنا عن أســلوب هذه الطبقة الى العامية أو الى الفصيحي لأسانا من كل جهة · » ويستطرد ابراهيم رمزى قائلا ان هذه الفصحى الجديدة تصلح لتمثيل المسرحيات التاريخية ، فضلا عن مترجمات الدرام • ويرى ابراهيم رمزى أن التأليف المسرحى في مصر ينبغي أن يكون مصريا خالصا ، فيركز المصريون جهودهم على رقى أمتهم وحدها بغض النظر عن الدول العربية المجاورة : « انى أتكلم عن التمثيل ورواياته باعتبار أنه وضع يجب أن يكون قوميًا مصرياً بحتا • ولذلك لا يهمني أن لا يفهم مهازلنا وكوميدياتنا جيران تربطنا بهم أرومة اللغة وأصولها • على أنهم ان أبوا أن يكون لهم تمثيل هزلى خاص بهم وروايات اجتماعية عن مجتمعهم المحلى ولم يعملوا على خلق مرسح قومي لشعبهم فأن لهم في رواياتنا التاريخية والأدبية ما يكفيهم • ولا يليق بنا ونحن نتكلم عما يجب لمصر أن نشعل النفسنا بالغير كثيرا ، فنحاول أن نضع روايات تكون بمثابة القاسم المشترك الأعظم • وعندي أنه يجب على المصريين إذا أرادوا أن يخف حملهم في الدنيا وينشطوا للمستقبل أن يقولوا كما قال الارلنديون (سن فين) أى نحن وحدنا وينتيهوا لما تنبه له مصطفى كمال من ضرورة العمل الذاتي المبنى على العقل والمنطق والوطنية المجردة من أي اعتبار جامعي غير جامعة المصرية وحدها · »

ورغم أن مشكلة لغة التمثيل بدأت تظهر مبكرا فى مطلع العقد الأول من المقرن العشرين فقد ظلت تلح على الفكر المصدرى حتى وقتنا الراهن · نشرت جريدة « مصدر » فى ١٣ سبتمبر ١٩٣٠ مقالا بعنوان « كيف يجب أن تكون لغة المسرح جاء فيه انه ليس هناك جدال فى أن تكون لغة الروايات الأجنبية

المترجمة والمعربه لفة عربية صحيحة يراعى فيها اختيار الألفاظ وتماسك العبارات وقواعد النحو والصرف · ويذهب كاتب المقال الى ما ذهب اليه ابراهيم رمزى من أن لمة المسرح ينبغى أن تكون وسطا بين العامية والنصحى أى أن تكون نوعا من العامية الراقية تمهيدا لنسلر اللفة العربية السليمة بين جمهور المسرح · يفول كاتب المقال أنه يجب على المستغلين بالتمثيل أن يلجأوا الى المحيلة في تصرفاتهم مع الجمهور « فلا يقذفوه بالروايات الجامدة المعقدة التي لا يسيفها ، ولا ينزلوا الى المستوى الذي يرغب فيه سيواده من اطلاق العامية ، بل يجب أن يكونوا و سطا بين هذا وذك ، و،ن يمرنوا! أذنه على سماع العبارات العامية الراقية التي تتحدث بها الأوسماط الخاصمة في مجالسها ، ثم يتدرجوا به حتى يصلوا الى ما يريدون في نشسر اللغة العربية عن طريق التمثيل ، واتخاذه وسيلة لتهذيب الألسنة وتقويمها ٠ من هنا نشا الفريق القائل بأن لغة المسارح المحلى يجب أن تكون على حقيقتها فلا تقال كلمات عربية على لسان خادم أوا فلاح أو مزارع ، ولا يهوى الى العامية الأفراد المثقفون بل يجب أن يتكلم كل واحد منهم اللغة التي اعتاد التحدث بها ، فالصعيدي مثلا له لهجته والشرقاوي كذلك والجندي والصانع والطالب المدرس والعالم الأزهري . وبذلك يمكن الجمع بين عرض الحقيقة من غير تزويق وتنميق على المسارح المصرية • والحقيقة لها دائما رهبتها وجلالها وبين تقديم ما يرضى الجمهور من الروايات التي يقبل عليها • والعمل على تثقيفه أيضا من ناحية ثالثة · » ويعطينا ناقد « مصر » الغنى نماذج لمسرحيات كتبت على هذا المنحو مثل الذبائح والعواصف لأنطون يزبك والفريسة لابراهيم المصرى والدكتور سليمان نجيب · وفي رأيه أن جميع هذه المسـرحيات « أدلة كافية على أن الجمهور المصرى يرغب في أن يرى الحقيقة تمثل على مسلمه من غير حاجة الى تزويق أو تنميق ، ومن غير أن يلجأ الكاتب الى وســائل التغيير والتبديال • وما كان يعجان مؤلفو هذه المسارحيات أ وغيرهم أن يضعوا رواياتهم باللغة الفصحي ولكنهم أرادوا أن يؤدوا الواجبين : واجب تهذيب اللسان وارضاء الجمهور ، ولم يرتفعوا الى حيث لا يفهمهم الشعب . ولم يهبطوا الى حيث لا يتفق مع كرامتهم بل كانوا بين هدذا وذاك وكانت رواياتهم أمثلة عليا للتأليف المسرحى · »

وعسى أن يكون قد أصبح واضحا لنا أن دعاة استخدام العامية أو الفصحى كان لهم عن وعى أو غير وعى حموقف سياسى ويتلخص الموقف السياسى لدعاة العامية فى الولاء لمصدر قبل كل شيء وفوق كل شيء فى حين أن دعاة القصحى كان ولاؤهم كل الولاء للعروبة والرأى عندى أنه من الخطأ أن ننظر الى موضوع العامية والفصحى من منظور سياسى فالأديب المحق

ليس مستعدا على الاطلاق أن يضمى بالمفن في سبيل السياسة • والأديب الحق لا يسمح لولائه السياسي أن يتدخل في نظرته الجمالية للاشبياء ، فيفسدها ٠ واذا وضعنا السياسة جانبا وتكلمنا على الصعيد الننى المحض ، فانى زعيم بأن العمل الفنى وحده هو الذى ينبغى أن يحدد طبيعة اللغة المستخدمة فيه ٠ وعندى أن الممارسة الفعلية هي المحك الاول والأخير في اختيار العامية أو الفصحى أو اللغة الوسعط وأن التنظير أو الافكار المسعبقة لا يجدى في هذه المسألة • ويبدى أن هذا ما استقر مؤخرا في أذهان المصدريين • ولهدا نراهم الآن يتجنبون اثارة هذا الموضوع على نحو عاصف كما كانوا يعلون في الماضى ويتركون الأمر كله للممارسة وحدها • وبناء عليه فلست اعترض على تعريب بشسارة واكيم لكوميديا « ترويض الشرسمة » باللغة العامية رغم أنذى أرى أن الفصحى هي أنسب لغة نترجم اليها عمال شكسبير المسرحية ٠ فموضوع « ترويض الشرسة » يدور حول المرأة « الشالق » السليطة اللسان التى تقل أدبها على كل من يحيط بها أبا كان أو أختا أو خاطبا ، والتى تحتاج الى زوج يعرف كيف « يشكمها » · وهو موضوع مألوف للغاية وأشدد ما يكون التصاقا بالحياة المعاشبة ليس في مصدر وحدها ولكن في جميع بلاد العالم ، الأمر الذي قد يجعل تقديم هذه الكوميديا بالذات باللغة العامية أفضل من تقديمها بالفصحى •

### المسرح والشسعر:

كانت المسرحيات المؤلفة شعرا في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين نادرة ومتناثرة • أما المسرحيات الشكسبيرية المعربة شعرا فقد كانت شبه معدومة ، باستثناء ترجمة محمد عفت الشعرية لمسرحية مكبث التي ظهرت عام ١٩١١ • ورغم أن المسسرح المصسرى لم يقدم هذه الترجمة على خشبته فلا مناص من الاشسادة بها • فهى تدل على موهبة صاحبها الأكيدة وتمكنه الكبير من كلا اللغتين العربية والانجليزية • وبعد أن توفرت على دراسسة هذه الترجمة استطيع أن أقرر أن آلمثالب التي تشسوبها شيء يكاد الا يذكر بجانب ما تتحلى به من محاسن • فقد استطاع محمد عفت أن ينقل هذه التراجيديا الشكسبيرية في قالب رصين من الشعر العربي المقفى والموزون • وبذلك يكون المترجم قد فرض على نفسه قيودا كان النص الأصلى يسمح له بالتخفف منها المترجم قد فرض على نفسه قيودا كان النص الأصلي يسمح له بالتخفف منها فشكسبير كما نعلم سيستخدم الشعر المرسل في أجزاء كثيرة في مسسرحياته نظرا لما يوفره مثل هذا الشعر الكاتب المسسرحي من حرية الحركة • ومن ثم فقد كان بوسع محمد عفت أن يفعل نفس الشيء • ولكن الشعر المرسل لم فقد كان بوسع محمد عفت أن يفعل نفس الشيء • ولكن الشعر المرسل لم يكن معروفا آنذاك • ولهذا اختار المعرب لنفسه طريقا أكثر وعورة من الطريق

الذى اتبعه شكسبير فى انشائه المسرحية بوحدة القافية ببحور الخليل بن أحمد كما احتفظ لكل قصيدة فى المسرحية بوحدة القافية ويكفينا هذا العنت لنغفر أى خطأ قد يكون المترجم قد وقع فيه مثل سوء فهم النص أحيانا أو سوء التعبير عن المعنى المقصود أحيانا أخرى أو اغفال بعض الأبيات الواردة فى النص الانجليزى أحيانا ثالثة ويؤسفنى أن أقول ان المسرح المصرى لم يستطع أن يستوعب هذه الترجمة نظرا لعلو شأنها ورقيها كما يؤسفنى أن محمد عفت لم يترك لنا سوى ترجمتين هما هذه الترجمة الشعرية لمكبث وترجمة أخرى للعاصفة بعنوان « زوبعة البحر » وليس من شك أن انصرافه عن الترجمة والتعريب لأعمال شكسبير المسرحية خسارة لا يمكن تعويضها و

ومسرحية « احسان » التى نظمها أحمد زكى أبو شادى من المسرحيات الشعرية النادرة • يقول عنها محمد لطفى جمعة فى مجلة الحسان بتاريخ ١٠ يولية ١٩٧٧ (ص ٢ ، ٣ ) : « وقد قرأت قصة ( احسان ) مرارا وتكرارا وتذوقت أبياتها المنظومة ووقفت بقوافيها التى كانت تجيب نداء الشاعر فى طاعة وخفر كأنها الحور العين تحيط بالمصلى الورع قبيل السحر ، وأطربتنى موسيتى تلك القصلة ، فعددتها فتحا جديد! فى فنون الأدب العربى المصرى ، وجوابا يجاب به كل من أدعى أن الشعر العربى كجميع أنواع الشامى قاصر عن القصة والرواية • ولو أن الشعراء المصريين – ولا سيما شوقى وحافظ – أخذوا بأهداف نظم القصص الغنائية منذ بدء نهضتنا الأدبية ، اذن لبلغت تلك الصنعة الفنية المكانة التى تستحقها وتشرفنا فى نظر الغربيين • نعم الشاعر الذى يخرج بالشعر واللغة غير قاصرين عن التحليق فى أفق الفنون المحبة الفسيحة ليظهر أن الشعر واللغة غير قاصرين عن التحليق فى أفق الفنون العليا • »

# كيف نترجم شكسبير:

ليس أدل على اهتمام المصريين البالغ بأدب شكسبير المسرحى من أنهم اختلفوا فيما بينهم منذ مطلع القرن العشرين على أحسن أسلوب لترجمته فمنهم من تحمس لأسلوب أحمد زكى أبو شادى فى ترجمة « العاصفة » مثل اسماعيل مظهر وأحمد الشايب ومحمد عبد الغنى حسن وهو أسلوب ينهض على محافظة المترجم ما وسعته المحافظة على لغة المؤلف بما تشتمل عليه من صور واستعارات وتراكيب أجنبية قد تبدو غريبة على القارىء العربى دون أن يبدل أو يغير فيها واذا غمضت عبارة المؤلف تولى المترجم شرحها وبطبيعة الحال أن مثل هذه الترجمة أقرب الى القراءة منها الى

خشبة المسرح • وبطبيعة الحال كذلك عارض البعض - ولهم في ذلك حق -اتباع هذه الطريقة في الترجمة على أساس ،ن ترجمة المعنى أهم من ترجمة اللفظ ، وأن استخدام المترجم للأساليب والتراكيب العربية الأصيلة من شانه أن يقرب العمل الفنى من أذهان قراء العربية وأنواقهم • ومن أهم ما كتب في هذا الشأن ذلك المقال الذي نشسره ابراهيم عبد القادر المازني بعنوان « ترجمة شكسبير » في جريدة السياسة بتاريخ ١٣ أغسطس ١٩٢٨ ( ص ٣ ) . وفيه يتناول المازني بالنقد والتحليل ترجمة محمد حمدى لمسرحية « يوليوس قيصر » · ثم هناك مقال آخر للمازني لا يقل أهمية منشور في جريدة « الأخبار » بتاريخ ١٤ أبريل ١٩٢٢ ( ص ١ ، ٢ ) ويدور حول ترجمة خليل مطران لمسرحية « تاجر البندقية » · يبدأ المازني مقاله الثاني بقوله ان أعظم شعراء العالم طرا مدين لمن سبقوه • والطبيعة تأبى الا أن تجعل أعظم الشسعراء أكبرهم دينا • وهي لا تسمح بالعظمة للفرد الا مستخلصة من قوى الجماعة ، لا يستثنى من ذلك شكسبير نفسه · يقول المازني في هذا الشعران : « وماذا كان يستطيع شكسبير وجرين وجونسسون وشسابيمان ودكر وهيوود ودلتون وبيل وفورد وماسنجر وبومنت وفلتشسر ؟ بل ماذا كان يصسنع لو لم يكن المسسرح في ظهوره مستوليا على هوى الجمهور ؟ بل لو لم تكن قد تكدسست قبله تلك المروايات التي لا يعرف أحد تاريخها ولا حفظ الزمان اسماء واضععها أي مؤلفيها أو منقحيها والتي ظلت زمنا وهي ملك خالص للمسلرح يأخذ منها كل شاعر ويحور فيها كما شساء قدحه واستوجب زمنه ؟؟ · » وينتقل المازني الى نقطة أخرى مفادها الشعر نشأ نشأة جماعية ثم أصبح مع المدنية والتطور تعبيرا فرديا عن العواطف والخواطر: ورغم هذا فان تمحيص الأمور قمين بكشف ما يقبع وراء هذه الفردية الظاهرة من مؤثرات اجتماعية خفية •

ويعيب المازنى على ترجمة مطران لد « تاجدر البندقية » اخفاقها فى الاقتراب من لغة شكسبير الشعرية واكتفاء صاحبها بترجمتها نثرا • ويرى المازنى أنه من الضرورى أن تكون هناك ترجمتان احداهما نثرية تتوفر فيها الدقة والأمانة والأخدى شعرية تقترب من روح شكسبير الشعرية • يقول المازنى :

« ولكن هنا مسائلة معضلة يجدر بكل ذى رأى أن يفكر فى حلها خدمة للغة العربية نفسها • وذلك أن روايات اشكسبير كلها شعر وليس فيها من النثر الا صفحات معدودات يجريها على ألسنة بعض أشخاص من حين الى حين لمغرض مفهوم وعلة واضحة • ولكن الأستاذ أسبغ على رواية تاجر البندقية حلة من النثر كستها من فاتحتها الى ختامها ما عدا بضعة عشر بيتا ، وحل

بهذه الطريقة مسكلة نراها نحن اعوص واشمهد تعقيدا من أن تحل على هذا الوجه ·

« ونحن ممن يقولون بأنه يجب أن يكون ـ الى جانب الترجمة الشمرية ـ ترجمة نثرية حرفية · ونقول الى جانب الترجمة الشعرية لأن النثر وان كان أدعى الى الدقة في النقل وأعون على الاحتفاظ بما في الأصل يجرد الرواية من ميزة الشعر ، وليست هذه بالضئيلة التي لا يقام لها وزن ، ولو كان يستوى أن نسسوق الكلام نثرا أو شعرا لما نشسأت الحاجة الى الشعر ، بل لكان الشعر قيدا اختياريا لا معنى له ولا مزية فيه • ولكن الواقع أن الشعر فن قائم بذاته لم يخترعه الانسان ولكن سبق اليه وتدفقت عواطفه ـ وهي الأصحال في كل شعر - على أوزانه ، ونشأ مع الجنس الانسساني منذ صار الانسسان حيوانا اجتماعيا • فنقل الشعر من لفة الى لغة نثرا لا ينفى وجوب ترجمته شعرا • ولكن كيف يكون ذلك في لغتنا العربية ؟ هذا هو محل الاشكال لأن البحور تحتار لشعر شكسبير وغيره من الروائيين ؟ انهم يستخدمون في لغات الغرب الشسمر المرسل · وهو بحر سلس التدفق لا يكاد القارىء يحس مقاطعه ؟ فضلا عن اطلاقه من قيد القافية • ويحور الشعر العربي أصلح ما تكون للشعر الغنائي بأوسيسم معانى هذه العبارة • ونعنى بالشـــعر الغنائي ما يطلقون عليه في الغرب لفظة ( ليريك ) • وهم لا يصلح لحوار الروايات التمثيلية لفرط غلبة الموسيقية عليه · والحوار التمثيلي أحوج ما يكون الى بحر لين لا يظهر فيه التوقيـــم الموسيقي كما يظهر في سواه • أضف الى ذلك أن البيت من الشعر في القصيدة وحدة تامة في ذاتها قائمة بنفسها من حيث التأليف اللفظى وتعلق الكلام بعضه ببعض على معانى المنحو وليس يربطه بما قبله وبعده من الأبيات الا المعنى ٠ وليس كذلك البيت أو ( السطر ) في الشعر الغربي · فهو هذاك ليس بوحدة ولا يجب فيه أن يكون مشتملا على جملة أو جمل تامة من حيث التأليف اللفظي • وكثيرا ما تستوعب الجملة الواحدة عدة أبيات (أسطر) متلاحقة • وامكان مثل هذا في الشبعر العربي عسير الى الآن · وواضح في موجز ما بينا أن ترجمة شكسبير وأمثاله شعرا تستوجب اختراع بحسر جديد شبيه بالوزن ( الأبيض ) كما يسمونه وتستدعى أن لا يكون البيت أو السلطر وحدة كما هو الحال الى الآن ، ولم نشر الى القافية لأن قيدها مما يسمهل صدعه والتحرر

ويناقش المازنى ف « السياسة » بتاريخ ١٣ أغسطه ١٩٢٨ ترجمة محمد حمدى ناظر مدرسة التجارة العليا وأستاذ الترجمة بمدرسة المعلمين العليا سابقا لمسرحية « يوليوس قيصر » ورغم اعتراف المازنى الصديح باتقان محمد حمدى

للغتين الانجليزية والعربية فانه يعيب على الترجمة بوجه عام ، اليا كانت هده الترجمة ، عجزها عن نقل روح المؤلف وهو عيب يرجع الى الترجمة ولا يرجع الى القائم بها ومن ثم فان فراءة العمل الفنى في الصله متعة لا تستطيع الترجمة مهما بلغ اتقانها ان تحققها ويقول المازنى في هذا الشان: «انى أقرأ شكسبير كما كنب لاو أخطىء تبيئا من مزاياه وخسائصه التى رفعته هذا المكان وافردته فيه واسلوب التناول لموضوعه نفيه واسلوب التناول لموضوعه الما شكسبير الشاعر فليس هذا ولا آثر له » •

ويسعى المازنى الى التدليل على أن الكفاءة وحدها لا تكفى لترجمة العمل الفنى فيقول عن ترجمة محمد حمدى لله « يوليوس قيصد »: « ومن الأسباب التى تردنا الى الأصل وتصرفنا عن الترجمة أن الترجمة ليست باسلوب الأديب الفنان بل بأسلوب المحصل الذى ليست الكتابة فنه • وهذا تفريق دقيق » • ويعيب المازنى على هذه الترجمة خلوها من عناصر الجمال ، فضلا عن استخدام المترجم بعض الألفاظ فى غير موضعها : « يوليوس قيصر فى العربية ينقصها الفن وتعوزها ( الحرية ) فى التعبير \_ وهذه هى قدرة الكاتب الفنان • وهى ( حرية لا سبيل اليها الا من الادراك الصحيح والذوق السليم أو بعبارة أصح ، وان كانت اعم وأغمض ، الا مع السليقة المؤازرة والفطرة الملهمة ، والا انقلبت آفة وفسادا » •

ويشير المازنى الى بعض الشوائب التى تشوب ترجمة محمد حمدى ، ولكنه في الى القع لا يعلق على هذه العيوب آهمية تذكر · ولا شك أن أخطر نقد يوجهه المازنى الى الترجمة أنها أحيت الحرف وأماتت الروح ، فهو يقول : « لسنا نورد هذه الملاحظات على آنها نقد لخطأ في الترجمة فانها على العموم وبالاجملل صحيحة · ولكننا نسوقها للدلالة عن أن الاستاذ المترجم فاتته روح الرواية · وأمثال ذلك كثير ولا داعى للاستقصاء فيه · وقد يعد هذا تشددا منا · ولكنا أسلفنا أن هذا التشدد هو مذهبنا في الترجمة · وقد نتجاوز عن الكلمة فنرى أن غيرها كان أولى بمكانها أو أصدق في الأداء واكشف عن المراد ، نغتفر العدول عن استعارة في الأصل الى استعارة غيرها مادام المؤدى واحد والمعنى لا يختلف ولكننا لا نستطيع أن نفتفر أن يخطىء المترجم روح الكاتب ، فان هذا خليق أن يغير وجه المسألة كلها » ·

وقد عبر اسماعيل مظهر وأحمد الشمايب عن آرائهما فى كيفية ترجمة شكسبير وذلك فى معرض حديثهما عن ترجمة الدكتور أحمد زكى أبو شمادى لمسرحية « العاصفة » • وسوف يتضح لنا من هذا العرض أن مفهوم كل منهما

عن الترجمة يختلف عن مفهوم الآخر · نشر اسماعيل مظهر مقالا بعنوان : «العاصفة : كيف نترجم شكسبير » في جريدة المقطم بتاريخ ٢٢ نوفمبر ١٩٢٩ مظهر : «ان ترجمة شكسبير الى اللغة العربية مجازفة أقدم عليها البعض من الكتاب فأوسعوا في شكسبير مسخا حتى كتبوا في خيالهم روايات نسبوها الى شكسبير وأظهروا على المسارح شخصيات بينها وبين شخصيات شكسبير من البعد بقدر ما بين الأرض السفلي والسماء العليا » ويتناول اسماعيل مظهر الطرق المختلفة لترجمة شكسبير فيقول : «وقد اختلف الأدباء وان شحتت تل المتأدبين أو طالبي الأدب على المطريقة التي يجب أن يترجم بها شكسبير فقال البعض بضرورة التصرف في المعنى مع التصرف في اللفظ · ويتبع هذا بالضرورة التصرف في الأمثال المضروبة و التعبيرات التي لم يضعها شكسبير في مواضعها التصرف في الأمثال المضروبة و التعبيرات التي لم يضعها شكسبير في مواضعها تلك الا عن ضرورة الما معنوية واما لغوية · وقال البعض بضرورة النقل الأمين بض اليها شكسبير مع التصرف في الألفاظ ، وقال أبو شهدادي بضرورة النقل الأمين مع المحافظة بقدر المستطاع على الألفاظ بما يقابلها في العربية » ·

ويرى اسماعيل مظهر أن كلتا الطريقتين في الترجمة خطأ: « ولا ضرورة لأن نبين وجه الخطأ في الطريقتين الأوليين · فقد جرى بعض المترجمين على انتحال أمثال عربية فقالوا مثلا ( لا ناقة لى نيها ولا جمل ) و ( الصيف ضيعت اللبن ) و ( لاين في الصيف تامر ) والى غير ذلك · مع أن شكسبير وغيره من الكتاب مثل جوته ودانتي وملتون لم يعرفوا الناقة ولا الجمل ولا كيف تضدع في الصيف اللبن ولا ما هي اللاين ولا التامر لأن هذه الأمثال منحوتة من تجارب محلية اختصت بها طبيعة البلاد التي قيلت فيها ، فكيف تعبر بالله عليك عما قام في رأس شكسبير ، وظنوا مع هذا أن شكسبير لن ينقل الى العربية الا اذا استعملوا الأمثال العربية المضروبة منذ عشرين قرنا من الزمان · وكانت لها مناسبات قل أن وقعت أمثالها لشكسبير ، وحالات قل أن قامت في انجلترا مثلا · ومع هذا يقولون انهم نقلوا شكسبير المغة العربية ، وهم في الواقع لم ينقلوا ومع هذا يقولون انهم نقلوا شكسبير للغة العربية ، وهم في الواقع لم ينقلوا روايات شكسبير » ·

ويمتدح اسماعيل مظهر طريقة أحمد زكى أبو شادى فى ترجمة « العاصفة » لأمانتها ، ويرى فيها أمثل الطرق لأنها تعتمد على غوص المترجم فى باطن الحقيقة دون الاكتفاء بنقل الظاهر أو العرض • فضلا عن أن التوفيق حالف أحمد زكى أبو شادى لأنه لم ينظر الى أدب شكسبير على أنه أجزاء متفرقة ولكن باعتباره وحدة لا تتجزأ • يقول اسماعيل مظهر فى ثنائه على ترجمة أبى شادى للعاصفة:

« لقد قام الأستاذ أبو شادى باكبر خدمة للآداب العربية بان أظهر شكسبير ، كما هو بمعانيه وتعبيراته ، وهى تعبيرات قد نراها لأول مرة غير متسقة مع السياق والسليقة العربية القحة • ولكنها على آية حال تعبيرات شكسبير في العربية كما هي في الانجليزية • وهكذا يجب أن ينقل شكسبير » •

والرأى عندى أن هذا الأسلوب فى الترجمة محفوف بالمخاطر لأنه كثيرا ما يضحى بالروح وأحيانا المعنى فى سبيل أمانة النقل اللفظى • واحب فى هدا المقام أن أشيد بترجمة محمد عفت لمسرحية مكبث شعرا • فقد استطاع محمد عفت فى كثير من المواضع أن يستوعب معانى شكسبير ويتمثل روحه ثم يغرزها فى قالب عربى مشرق ناصع رصين دون أن يتقيد بألفاظ الأصل الانجليزى تقيدا مخلا ومعيبا لحرية الحركة والانطلاق •

ونشرت مجلة « المقتطف » بتاريخ ١ ديسمبر ١٩٢٩ ( ص ٥٧١ - ٥٧٥ ) رأى أحمد الشايب في ترجمة الدكتور أحمد زكى أبو شادى لمسرحية « العاصفة » ورغم الثناء العاطر الذي يكيله أحمد الشايب لأسلوب أبى شادى في الترجمة فان ثناءه يحمل في طياته ايماءات بالنقد والتقريع الصامتين • فالشايب يعلى من شأن هذه الترجمة ليس باعتبارها عملا أدبيا يحتذى ولكن باعتبارها نموذجا لما ينبخي أن تكون عليه الترجمة المدرسية · يقول الشايب : « يظهر لي أن المترجم تحرى صالح الطلبة كثيرا حتى جعل الترجمة صورة مطابقة للأصل الانجليزي من حيث المفردات والأساليب الى درجة أوشكت أن تصير بها ترجمة حرفية لهذه الرواية ومن يقرأها فكأنه يقرأ الأصل الذي كتبه شكسبير نفسه • نعم! ان هذا يفيد جدا أولئك الطلبة في حجرة الدراسة لأنهم مضــطرون الى تفهم المفردات والأساليب والوقوف على مراميها في لغة المؤلف . وهم لا شك يظفرون بذلك كله فى ترجمة الدكتور حتى اذا أرادوا أو أراد غيرهم الانتفاع بتلك الترجمة فى نقل روح شكسبير الى تعابيره الخاصة استطاع أن يخلص مما يسسقط فيه عجزة المترجمين الذين يعبثون بالمعانى العربية ويشوهونها في خلال ما يصطنعون من الألفاظ والأساليب شعوذة ومداراة للجهالة وخيانة في النقل · نقول ان هذه الأمانة في الترجمة وتتبع أسلوب المؤلف أفاد الطلبة فائدة حقة ومكنهم من تلك القنطرة التي تصل بهم من لغة شكسبير الى اللغة العربية القويمة · ولذلك اضبطر المترجم أن يستعين على أفهام الطلبة المعاني واضحة قوية بتلك الهوامش، التي علقها عليها في ذيل كل صدينة حتى يستطيع القارىء تبين المعانى الجزئية والكلية بدون معلم أو مرشد . وهذه خدمة سيعرفها الجمهور للمقتطف وأبي شادي ٠٠ ومسئلة أخرى ظفر بها الدكتور وهي اختياره كثيرا من الألفاظ العربية الدقيقة التي تلائم نظيراتها الانجليزية دون حاجة الى جمل بدلا من تلك المفسردات أو اضطرار الى الدوران حول المعنى الأصلى • وهذه لاشك تحتاج الى بحث

واستقصاء وذوق دقيق ٠٠ وميزة ثالثة وفق اليها وهي مسئلة الصور الملحقة بالترجمة لشرح مناظر الرواية ٩ لا أظن أحدا من مترجمي الروايات المدرسية قد سبق المقتطف ومترجمه الى هذه العناية البالغة غاية الاتقان ٩ والناس جميعا يعرفون ما لهذه الصور من القيمة في نقل روح الرواية وملابساتها الى عقول القراء » ٠

ويختتم الشايب مقاله بالحديث عن نوعين من الترجمة احدهما يعنى باللفظ والآخر يعنى بالمعنى وفى رأيه أن أبو شادى وفق فى أن يجمع بينهما : « وبعس أن يفيق القراء سيسألون أيهما أجدى وأقوم الترجمة الحرفية أم الترجمة المعنوية وبما لا يفرق بعضهم بين مناسبات كل نوع ومواضعه • غير أنى أرى أن الترجمة التى تشارف الأصل وتقترب اليه ألزم فى أدوار التعليم مادمنا نقصد بها الالمام بالمفردات ومعانيها والأساليب ومضامينها والتدريج بالمطالب من ذلك الى نقل روح المؤلف وشعوره أثناء ما كتب أو شعر • ولاشك بعد هذا أن الترجمة المعنوية التى ترمى توا الى نقل الرواية من لغتها الى لغة أخرى خير سبيل الى الافادة وامتزاج الآداب ونتاجها حتى استطاع المترجم الى هذا النقل الصادق القوى الدقيق • ولسنا كذلك فى شك من أن صاحبنا الدكتور قد وفق بين الخطتين فدانا على جهد ونبوع عظيمين •

ونشر محمد عبد الغنى حسن الطالب آذذاك بدار العلوم مقالا عن ترجعة العاصفة في جريدة الأهرام بتاريخ ٨ اكتوبر ١٩٢٩ جاء فيه: « من نقائص المكتبة العربية أنها لا تضم مترجما دقيقا لكتاب من كتب شكسبير » ولكن ترجمة أبوشادى لمسرحية العاصفة بادرت لسد بعض هذا النقص • ويمتدح محمد عبد الغنى حسن المترجمة فيقول انها تجمع بين الدقة والأمانة والجمال: « أما دقته فتظهر في تعبيراته التى كان مقيدا فيها بالأصل فالبسها ثوبا من الجمال لم يخرجها عن ثوبها الذي كانت فيه كقول بروسبيرو لميراندا (كانت أمك قطعة من الفضيلة وعلق عليها في الهامش بقوله ( يريد مثالا للفضيلة ) • ومعنى هذا أن ناقدنا الشاب يحبذ أن تتقيد الترجمة بنفس الألفاظ الواردة في النص المترجم • وأعتقب الشاب يحبذ أن قلت الن مثل هذا الأسلوب في الترجمة محفوف بالمخاطر •

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مسسرحيات تراجيدية

# ١ ـ روميو وجولبت

تدل شواهد الأمور أن آكثر مسرحيات شكسبير المأساوية ذيوعا بين النظارة المصريين في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين هي « روميو وجوليت » أو «شهداء الغرام » و « هملت » و « عطيل » ( التي كانت تعرف بأوتللو تارة و « عطا الله » و « القائد المغربي » تارة أخرى و « حيل الرجال » تارة ثالثة ) · ومن الثابت أنه بحلول عام ١٩٠٠ كان هناك على الأقل تعصريبان لمسسرحية « روميو وجوليت » · وهما التعريبان اللذان قام بهما نجيب حداد ونقولا رزق الله · ونستدل من الخبر الذي نشرته جريدة الاهرام بتاريخ ٢٥ مارس ١٩١٢ (ص ٣) ان نقولا رزق الله صاحب مجلة الروايات الجديدة أعاد طبع تعريبه لهذه المسرحية يعد تنقيمه • ويذكر الخبر أن المعرب صاغ المسرحية في قالب شاعري سهل وبليغ كما أن نثرها يجمع بين الانسجام والتشويق · وتمتدح جريدة الأهرام في هذه الطبعة التزامها بالنص الانجليزي وقربها منه أكثر من أي تعريب سابق . وتقول الأهرام في هذا الصدد: « ولقد مثلت الأجواق العربية فيما مضى روايات باسم هذه الرواية الا أن ما مثلوه ليس فيه من رواية روميو وجوليت الحقيقية الا الاسم لأنه مختلف عن أصلها كل الاختلاف فعسى أن يقبل الممثلون والقراء بعد الآن على هذه الرواية البديعة ، ففيها أفكار شكسبير ماثلة دون حجاب وأقواله مسدوكة في قالب من لغة الأعراب • وهي تطلب من مجلة الروايات الجديدة بمصدر ومن المكاتب الشهيرة وثمن النسخة ٤ قروش مصرية » • ولكن الدارس لا يمكنه قبول هذا الحكم على عواهنه ، وخاصة لأن المعرب الذي تمتدحه جريدة الأهرام كان يعمل بها • وحتى يمكن الموصول الى رأى سديد في هذا الشسأن ، لابد من مقارنة تعريب نقولا رزق الله بما سبقه من تعريب للمسرحية وبخاصة تعريب نجيب حداد الذي اعتمد عليه معظم الأجواق المصرية ، وفي مقدمتها جوق سلطمة حجازي ٠

والرأى عندى أن الشيخ سلامة حجازى ترك آثارا سلبية وايجابية بالغة في المسدر المصدى ، وأنه أساء اليه بقدر ما أسدى اليه من خدمات • نبدأ بآثاره السلبية فنقول ان سلامة حجازي بتوصية من مدير الجوق العربي اسكندر فرح لم يجد أية غضاضة في اجراء تغييرات جسيمة - بزعم أنها تحسينات - في النص المعرب سعيا وراء اجتذاب جمهور المسرح بشتى الطرق فحشاه بالأغانى والألحان التي يطرب لسماعها هذا الجمهور • وبالنظر الى عبقرية الشبيخ سلامة في الغناء فانه مسئول أكثر من أي شخص آخر عن التحريف الذي أصاب «شهداء الغرام» وساعد على نجاح هذا التحريف أن الممثلة ميليا ديان كانت تلعب أمامه دور جوليت • وبذلك أرسى الشيخ سلامة تقاليد عير صحية ظلت تلازم المسرح برمته عبر فترة غير قصيرة من الزمن · وهي تقاليد اختفي منها مفهوم الماساة بالمعنى الأرسططاليسى الذى يبرز المأساة كأداة لتطهير نفوس النظارة عن طريق بث الشفقة والخوف في قلوبهم ٠٠ الخوف أن يصيبهم ما أصاب البطل المأساوي من محن ، والشفقة عليه لما يشعر به من عذاب مروح ٠ وحل محل هذا المفهوم رعشة الجسند واهتزازه تحت تأثير الطبل والناي والمزمار الخ ٠٠ من وسائل الطرب ، فضلا عن حرص المسرح المصرى - كما سلوف ذرى - على تمثيل الفقرات الكوميدية عقب تقديم التراجيديات • ويلفت هذا أنظـارنا الى غرابة المزاج المصرى • فمن الثابت أن مآسى شكسبير راقت له أكثر مما أعجبته كوميدياته • ولكنه لم يستسغها الا بعد أن مزجها بالطرب والرقص والتمثيل الهزلي • ولكن احقاقاً للحق ينبغي أن نذكر في هذا الصدد أن كثيرا من الأغاني التي كان الشبيخ سلامة يشدو بها مرتبط ارتباطا وثيقا بأحداث المآسى الشكسبيرية التي يمثلها •

ومهما كان الرأى في سدلامة حجازى فلا مناص من الاعتراف بأن الفضيل يرجع اليه فيما بلغته مسرحية « روميو وجوليت » من ذيوع وانتشار ، الأمر الذي جعل الفرق المسرحية الأخرى به الراسخ منها والمستجد بالتلقفها في لهفة وشخف وتحرص على تمثيلها ، فنحن نقرأ في « صدى الأهرام » بتاريخ ٢٣ يناير ١٩٠٣ ( ص ٣ ) خبرا مفياده أن جوق الترقى الأدبى ادارة ابراهيم أحمد الاسكندرى قام بتمثيلها في تياترو عدن بالاسميكندرية ، وكان المغنيون الجدد يترسمون خطى الشيخ سلامة ويقلدونه مثل المطرب حنفى وهدان الذي مثلها في مجتمع التمثيل الشرقي على نفس النسق المطروب الذي ابتدعه الشيخ حجازى ، ولا يعنى هذا بحال من الأحوال أنه أول من أدخل عنصر المطرب في المسيرح المصرى ، ولكن الذي لا ريب فيه أنه جعل من المطرب ضرورة لا غنى عنها ، وسيار جوق منيرة المهدية بعده على نفس الدرب كما يتضح لنا من الخبر الذي أوردته جريدة مصر في ٢٦ يولية ١٩١٨ ( ص ٢ ) ، تقول « مصر » : « يمثل جوق حضرة المثلة الشهيرة الست منيرة المهدية في كازينو الكورسال رواية جوق حضرة المثلة الشهيرة بكثرة ألمانها وستقوم الست منيرة المهدية المشهورة

بصوتها الرخيم بالتمثيل وتختم بفصل مضحك بواسطة محمد أفندى ناجى · حتى جورج ابيض نفسه ـ وهو سيد التراجيديا في مصر في أوائل القرن العشرين دون منازع ـ لم يسلم من آثر الشيخ سلامة حجازى فيه · فقد حرص جورج أبيض لفترة طويلة أن يختم تمثيل المسرحيات الماساوية بوصلة طرب أو فقرة فكاهة · فضلا عن أن معاصرى الشيخ سلامة ( ربما أبى خليل القبانى الذى مثل شهداء الغرام عام ١٩٠٠ ) لابد وأن يكونوا قد تأثروا به · ولعلنى لا أبالغ انا قلت ان بعض آثار سلامة حجازى السلبية تجاوز المسرح الى اللغة التى يستخدمها العوام ف مصر حتى وقتنا الراهن · فبات اسم روميو مقترنا في آنهانهم بالمحب الولهان فحسب ، ناسين أن روميو قبل كل شيء وفوق كل شيء شهيد الغرام · ومعني هذا أن سلامة حجازى ـ كما سوف نرى بالتفصيل ـ استطاع أن يفرغ مسرحبة شكسبير من محتواها المأساوى ، وأن يبقى فقط على محتواها العاطفى أى على لهيب الحب وشــواظه بل أنه أغفل في بعض الأحيان شهادة الحبيبين · ومن ثم أصبح هذاك تناقض مضحك بين اسم المسرحية وهي ( شهداء الغرام ) وبين مضمونها البهيج أحيانا ·

ولعل الخبر الذى نشرته جريدة المقطم بتاريخ ٢٧ ســـبتمبر ١٩٠٠ يلقى شيئا من الضوء على ما أدخله اسكندر فرح ( الذى كان سلامة حجازى يعمل في جوقه قبل أن يستقل عنه وينشىء لنفسه جوقا يحمل اسمه ) ومن بعده أخواه قيصر وتوفيق فرح من تغييرات فى النص ، فهو يشير الى التحســينات التى أجراها على الفصل الخامس من المسرحية وهو أمر تؤكده جريدة الوطن الصادرة بتاريخ ٢٧ سبتمبر ١٩٠٠ ( ص ٣ ) فهى تذكر أن جوق اسكندر فرح سيقوم بتقديم روميو وجوليت بعد « ادخال التحسينات عليها تتمة للموضـوع » ويخبرنا المقطم فى عدده الصادر فى ٢٨ سبتمبر ١٩٠٠ ( ص ٣ ) أن جوق سلامة حجازى مثل المسرحية بملابس جديدة أحضرها خصيصا من باريس و ورغم "نه من المعروف أن هذا الجوق لم يدخر جهدا أو مالا فى اخراج المسرحيات فليس لدى الباحث سبيل للتأكد من صحة هذا الخبر ولكنه يمكن التأكد من أن سلامة حجازى بتوجيه من مدير الجوق اسكندر فرح قدم ( شهداء الغرام ) على نحى يروق فى عيون النظارة ويستهويهم وان كان يخالف أصل المسرحية كما ألفها شكسبير .

وجدير بالذكر أن نشير في هذا المقام الى بحث المقاه الدكتور مصطفى بدوى في جامعة اكسفورد (يونية ١٩٦٤) تناول فيه اهتمام العرب بشكسبير ويقول د بدوى ان المصريين عرفوا شكسبير لأول مرة عن طريق المسرح وليس عن طريق الكلمة المكتوبة ، وان معظم الترجمات الأولى كانت من خلال اللغة الفرنسية وعلى الأخص ترجمات جان فرانسوا ديسي ، أي أنها ترجمة عن ترجمة ، فاذا

علمنا ان الترجمة الفرنسية لم تكن دقيقة أدركنا على الفور سببا هاما من أسباب بعد الترجمة العربية عن النص الانجليزى · ويتتبع مصطفى بدوى التغييرات التى أدخلها نجيب حداد على النص الشكسبيرى لمسرحية (روميو وجوليت ) فيقول ان ترجمته ـ وهي مزيج من الشعر والنثر ـ تبدأ بقصيدة حب عصماء مى بحر فخيم هو البحر الطويل وأن شعتى مقومات الشعر العربى التقليدى تتوفر ف هذه القصيدة التى يبث فيها روميو لجوليت لواعج قلبه ولوعاته ويشكى من طول الانين والسهاد ويشبه وجه محبوبته بالقمر المضىء في دياجير الظلمة · يقول روميو مخاطبا القمر الذي يشبه حبيبته :

علیك سلام الله یا شده من أهوی ویاحبذا لو كنت تسمع لی شكوی ادن لشدكا قلبی الیك غدرامه ویثك ما یلقی من الوجد والبلوی

وهذه البداية تخالف النص الشكسبيري الذي يبدأ بشجار يشب في الطريق العام بين عائلتي العاشقين المتخاصمتين • فضلا عن أن النهاية تختلف في الترجمة عنها في الأصل • فلم يكتف نجيب حداد أن يميت شهيدي الغرام روميو وجوليت ولكنه أمات أيضا الراهب لورانس الذي كان شاهدا وأمينا على حبهما وسعى ما وسعه السعى للجمع بينهما • ويترفق مصطفى بدوى في حكمه على التغييرات التي أجراها المترجمون الأوائل في مصر على مسرحيات شكسبير بقوله: اننا نجد، نظيرا لذلك في ترجمات شكسبير الأولى في بلاد مختلفة مثل فرنسا وروسيا وبولندا والهند · ويقول بدوى ان المصريين لم يترجموا مسرحيات شكسبير شعرا باستثناء مكبث وروميو وجوليت وحلم ليلة صييف لأسجاب لا أشك في وجاهتها : من بينها أن الترجمات كانت تتم عادة بتكليف من المخرجين المسرحيين ولعلنا نذكر كيف عاب ابراهيم عبد القادر المازني على خليل مطران أن ترجماته الشكسبيرية تخلق من الشعر • ورغم أن المازني على حق فيما يذهب اليه ، الا أنه ينسى أن خليل مطران كان يترجم بتكليف من أصحاب المسارح الذين وجدوا في استعمال النثر أيسر سبيل الى اجتذاب النظارة • فضلا عن أن العروض العربي التقليدي يقف حجر عثرة أمام الترجمة الشعرية بسلبب قيود الوزن والقافية • وقد تنبه المازني الى هذا فدعا كما رأينا الى خلق بحر جديد يكون شبيها بالشعر المرسل عند الغربيين

وانى أجد نفسى مختلفا بعض الشيء مع الدكتور بدوى فى سلعيه الى الاعتذار عما فى المحاولات الأولى لنقل شكسبير الى العربية من مثالب وقصور

ومن تغییر مخل فی النصوص · ولن أفعل غیر أن أسسوق رأی بعض الکتاب المصسریین فی هذا الشأن حتی اثبت أن هذا البعض كان یمج، هذه الفجاحة ویعافها · یقول الناقد المسرحی لجریدة « مصر » بتاریخ ۲۷ یولیة ۱۹۳۰ (ص ۲ ) عن المرحوم سلامة حجازی ومن سار علی دربه :

« كان التمثيل في مصر في ذلك العهد قاصرا تقريبا على النوع الغنائي المحزن (أوبرا دراماتيك) ولم يكن الذوق المصرى يستسيغ مشاهدة رواية من روايات الدرام أو التراجيديا العنيفة من غير أن يمتع أذنه وسمعه ببعض الألحان والأناشيد وقد تكون هذه الألحان والأناشيد من محسنات الرواية أو مقوياتها • ولكن مما لاشك فيه أنه ليست كل الروايات صالحة لأن تحشى فيها الألحان حشرا ، وأن الغناء قد يضعف الكثير من المواقف التراجيدية المعروفة » · هذا الوله المصرى بالغناء والطرب هو المستول عن حشر الأغانى في كل ما قدمه سلامة حجازى وغيره من مسرحيات • والذى فات ناقد مصر الفنى ولما يفت مصطفى بدوى أن المسرح المصرى تأثر تأثرا كبيرا في نشأته بالأوبرا الايطالية ٠ ومهما كان الدافع الذى حفز سلامة حجازى على اقحام الطرب والغناء فى تمثيله فانه من المؤسف أن نراه يكاد يحول مسرحية «شهداء الغرام » تحويلا كاملا الى حفلة أنس وطرب • فقد كان يشرك معه في الغناء غيره من المطربين والمطربات أمثال السيدة توحيدة المغنية والمطرب السورى بولص الصلبان لتقديم وصلات الغذاء خلال عرض المسرحية • ومن الأغانى الشهيرة التي كان الشيخ سلامة يشدو بها وهو يلعب دور روميو أغنية « أجوليت ما هذا السكون ؟ » وكان من عادة الشيخ أن يختتم عروضه المسرحية بغناء بعض مونولوجاته وقصائده المعروفة مثل « فتى العصر » و « ابليس والشاعر » و « ان كنت في الجيش » ، كما أنه اعتاد أن يختتمها بتقديم بعض الفصول من مسرحية هزلية كتبها أمين عطالله بعنوان « شهداء الغرام الهزلية » أو غيرها من الكوميديات مثل مسرحية « البخيل » • وكثيرا ما أعقب الشيخ سلامة تمثيله لشهداء الغرام بعرض صور متدركة (سينماتوغراف) أو بعزف الموسيقى الوترية • ونستخلص من « الجوائب المصرية » بتاريخ ١١ يونية ١٩٠٧ ( ص ٣ ) أن أحد الحواة الأجانب واسمه أورستليو كان يقدم أحيانا في نهاية العرض « ألعابه المدهشسة فيمثل وحده رواية تحتاج الى اثنى عشر ممثلا » · ولابأس من أن يلقى واحد من الحضور أثناء الفصول كلمة يثنى فيها على جوق الشبيخ سسلامة وتمثيله الرائع · وأحيانا كان الجوق يعمل يانصيب بين النظارة للحصول على طقم شاي كما يتضم لنا من الخبر التالي الذي نشرته جريدة مصر بتاريخ ٦ ابريل ١٩٠٧ ( ص ٢٢ ) : « يمثل جوق الشيخ سلامة حجازى مساء الغد رواية شهداء الغرام الشهيرة ويعقبها تمثيل الفصل الخامس في القالب الهزلي (هاهاها) ٠

وسيعقب هذه الرواية الهزلية توزيعها مجانا لكل حامل تذكرة ثم عمل يانصيب على طقم شاى مجانا لجميع الحاضرين فالقاء قصيدة هزلية عنوانها (الهواء بوالهوى) ٠٠ » ونحن لا نعرف اذا كان (هاهاها) كنية عن الهزل أو أنه اسم القالب الفكاهى المشار اليه ٠ وكان الجوق يستخدم أيضا مهرجا قصير القامة اسمه الشيخ عبد الهادى ليلقى في الحاضرين خطبة هزلية ٠ وأحيانا كان الشيخ سلامة حجازى يعرض فصلا واحدا من «شهداء الغرام »، بعد أن ينتهى مى عرض مسرحية أخرى كما نتبين من الخبر التالى المنشور في مجلة «الاصلاح » الصادرة في ٢٩ تشرين الثاني عام ١٩١٣ (ص ٣): «سيمثل الجوق رواية خداع الدهر وهي حديثة لم تمثل بعد ٠ ويعقبها الفصل الثالث من رواية روميو وجوليت » وأصبح تقديم فصل واحد أو أكثر من عدة مسرحيات مختلفة تقليدا اشاعه الشيخ سلامة وقلده فيه معاصروه واللاحقون عليه ٠

حتى جورج أبيض نفسه تأثر بهذا التقليد ، فضلا عن أنه \_ كما أسلفنا \_ خصص للطرب دورا في عروضه المسرحية ، فأقحمه بين الفصلول • يقول « المؤيد » في ١٦ أبريل ١٩١٣ ( ص ٦ ) : « يقوم جوق حضرة النابغة جورج أفندى أبيض في هذه الليلة بدار الأوبرا الخديوية باحياء ليلة تمثيلية نادرة بمعرفة حضرات البارعين عبد الله أفندى عكاشة وبرهان الدين بك حيث يمثل الفصدا الأول من رواية ( روميو وجوليت ) والفصل الرابع والخامس من رواية لويس الحادى عشر ورواية امشير ورواية طارق بن زياد وتلقى الآنسـة ارشـالى مونولوج باللغة التركية وغير ذلك من دواعي الأنس والسرور · » وفي بعض الأحيان كان الشبيخ سلامة يقدم مسرحية مستقلة بذاتها خلال تقديه، «شهداء الغرام » كما نجد في الخبر الذي نشرته جريدة مصر في ١٢ ديسمبر ١٩١١؛ ( ص ٣ ) : « يمثل جوق حضرة الممثل الشهير سلامة رواية بمفرده وهي الحالف وشمس في خلال الفصول » · وحين اشترك أبيض وحجازي عام ١٩١٤ في تأليف جوق يحمل اسميهما عهد الى بعض الاطفال في بعض الحفلات لالقاء مناظرة في قالب مونولوجات أثناء تمثيل المسرحية • وليس من شك في وجود بعض الجوانب الايجابية والبناءة في مثل هذه الممارسة المسرحية ، فهي تدرب الأجيال الجديدة على الالقاء والتمثيل ، أي أنها تحاول أن تسد شبيئًا من الفراغ الناجم عن عدم وجود معاهد للتمثيل • ولعله من المفيد أن نذكر بهذه المناسبة أنه ظهرت أكثر من محاولة فردية في سبيل ملء هذا الفراغ ومن بينها انشاء جورج أبيض مدرسة خاصة لتعليم التمثيل · تقول الأخبار بتاريخ ٣ يونية ١٩١٧ ( ص ١ ) : « انشا حضرة الممثل البارع الأستاذ جورج أبيض مدرسة للتمثيل بالقاهرة على نظام وراغبات تعلم حسن الالقاء والثالث بالخطباء والمشتغلين بالالقاء • ويعلن بروجرامها قريبا ثم تفتح للطلاب ف ١٥ يونية الجارى » · ثم نطالع في جريدة الأخبار بتاريخ ٩ يونية ١٩١٧ (ص ٥) الاعلان التالى: «مدرسسة التمثيل العربى بشارع الظاهر نمرة ٢٤ بالقاهرة تليفون ١١ ـ ٣٥ لمؤسسها ومديرها جورج أبيض ٠ افتتاحها ف ١٥ يونية ١٩١٧ • الدروس ثلاثة اقسام ٠ الأول خاص بالممثلين والثانى بالممثلات وراغبات تعلم حسن الالقاء ٠ ولكل قسم منها دروس خصوصية وعمومية ، مدة الدرس الواحد ساعتان مرتين في الأسبوع وتشجيعا لطلاب هذا الفن الجميل قد جعل الأسعار زهيدة كالآتى : ٥٠ قرشا شهريا العمومي و ١٠٠ قرش الخصوصي ٠ تقدم الطلبات من الأن الى ادارة المدرسة » ٠

فضلا عن هذا فأن تدريب الاطفال على الظهور على خشبة المسرح ليس بالأمر الغريب فجريدة « الأفكار » تخبرنا بتاريخ ١٠ يناير ١٩١٥ (ص٣) تحت عنوان « أطفال على المراسع لا يتجاوز سن أكبرهم عن ٦ سنوات » « في شهر أبريل الماضي تألف جوق أطفال لا يتجاوز سن أكبرهم ست سنوات • وقد أخذ هذا الجوق في ترتيب رواياته الجديدة ومناظره المدهشة وسحيقدمها قريبا أمام الشعب المصرى • وهذا الجوق مؤلف من ٢٥ ممثل وممثلة • فلا عجب اذا لقى هذا الجوق الاقبال المنتظر عند تمثيل رواياته التى ستدهش الحضور » •

على أية حال ، نعود الى الموضوع الأصلى الذي استطردنا عليه فنقول انه ما من شسك أن القاء المونولوجات أثناء عرض شهداء الغرام يخل بطبيعة الحال بالجو المأساوي الذي أراد شكسبير تصويره في مسرحيته • تقول جريدة المؤيد بتاريخ ١١ يناير ١٩١٥ ( ص ٣ ) بشأن القاء الاطفال المونولوحات أثناء تمثيل شهداء الغرام « يمثل جوق أبيض وحجازى في تياترو برنتانيا روميو وجوليت وتتخلل الفصل مناظرة بمنولوجات يلقيها ممثلو الجوق والممثل الأول والممثلة الأولى من جوق الاطفال الحديث يكون الحكم فيها للجمهور بالفائز الذي تقدم له جائزة ذا تقيمة » · وندن نقرأ في « المقطم » بتاريخ ٢٢ أكتوبر ١٩١٤ (ص ٧) اعلانا عن البرنامج التمثيلي في مسرح الكورسال دلباني بشارع عماد الدين يتكون من عشر فقرات من بينها مسرحية هزلية يمثلها محمد ناجى ، وفي ختام فقرات الحفل تمثل شعهداء الغرام ، الأمر الذي يدل على أن رائعة شكسبير التراجيدية لم تكن في نظر مديري الأجواق المصرية سوى مناسبة للغناء والطرب أو مجري فقرة يتوسلون بها الى امتاع الجمهور وتسليته • وحين أفتتح العكاكشة جوقهم الجديد بتمثيل شهداء الغرام ارتفعت عقائرهم بالفناء مقلدين بذلك الشيخ سلامة حجازي وأبا خليل القباني • ويبدو أن صوت عبد الله عكاشة تميز بالرخامة في حين أن صوت زكى عكاشة كان يفتقر الى الحلاوة والطلاوة • وليس أدل على ذيوع روميو وجوليت من أن عبد الله عكاشة وأخوته كانوا يقدمونها في تياتري حديقة الأزبكية فى نفس الوقت الذى كان الشيخ سلامة يمثلها فى تياترو برنتانيا ( انظر المحروسة فى ٢ سبتمبر ١٩١٤ ، ص ٣ ) · حتى منيرة المهدية التى كان صوتها فتنة للعالمين بدأت حياتها الغنائية كتلميذة فى مدرسة سلامة حجازى · وفى بدء عهدها بالغناء التحقت بفرقة عزيز عيد لتلقى بين الفصلول فى تياترو الشانزليزيه بالفجالة قصائد وأناشيد ومشاهد من روايات الشيخ سلمة حجازى ·

ولكن من الاجحاف أن نلقى تبعة اقحام الطـــرب والفكاهة في التراجيديا الشمكسبيرية على الشيخ سلامة وحده • فهو في التحليل الأخير لم يفعل الذ الاستجابة لرغبات النظارة • ويجدر بنا أن نورد في هذا الشأن جانبا من مقال نشرته « الدنيا المصورة » ( عدد ٧٧ ) بتاريخ ٦ يولية ١٩٣٠ · وترجع اهمية المقال ـ الذي يستند كاتبه الى طبيب بمستشفى الملك اسمه فؤاد رشيد وصفنه هذه المجلة بأنه حجة في تاريخ المسرح المصدى ـ الى أنه يلقى ضوءا على المزاج المصدى الذي حدد للمشتغلين بالمسرح مسارهم ، الأمر الذي يدعونا الى أن نترفق في الحكم عليهم حين نراهم يقحمون الغناء في المآسى ويختمون عروضهم التراجيدية بفصول مضحكة · تقول الدنيا المصورة » ( ص ٢٢ ) أن الكوميديا قبل عام ١٩١٤ كانت لازمة أساسية في العروض الجادة أو التراجيدية ٠ ولكن بعد ١٩١٤ بدأت الكوميديا تسمعقل لتصبح في نهاية الأمر كيانا قائما بذاته ٠ ويضيف فؤاد رشيد أن الظروف ساعدت على استقلال الكوميديا عن العروض التراجيدية · فنحو عام ١٩١٤ خلا مسرح برنتانيا لمدة شهرين حين صــرحت الحكومة لجوق أبيض وحجازى باستخدام دار الأوبرا في خلال هذه الفترة ، الأمر الذي أغرى عزيز عيد بتكوين فرقة كوميدية تتألف من حسين رياض واستفان روستى وحسن فايق • وبانشاء هذه الفرقة - كما يذهب الى ذلك فؤاد رشيد -أصبح للكوميديا في مصر كيان مستقل • ولكن هذه الفرقة ما لبثت أن أنهارت ، فاضبطر مؤلفها عزيز عيد الى الانضمام الى فرقة عكاشة التي أولت التمثيل الكوميدي والفودفيل اهتماما كبيرا وأفردت له عروضا خاصة · تقول « الدنما المصورة » في هذا الشئان أنه قبل ١٩١٤ تقريبا « لم يكن للكوميديا وجود حقيفي في مسارحنا وكل ما في الأمر وضع روايات كانت تعرض في فرقة المرحوم الشيخ سلامة حجازى وكان أهمها (أبو الحسن المغفل)و (الشبيخ متلوف) و (البخيل) . أما عدا ذلك فقد كانت الروايات تعتمد على العنصر الغنائي الذي كان دضطلع به فقيد الانشاء المرحوم الشبيخ سلامة • على أن كثيرا من هذه الروايات كانت تحوى فى ثناياها دورا أو اثنين تمتزج بهما الدعابة وتختلط فيهما روح الفكاهة ٠ وكان أشهر من يسند اليه مثل هذه الأدوار الممثل خفيف الروح المرحوم محمود

حبيب ثم يليه الأستاذ عمر وصفى • ولما كانت اغلبية هذه الروايات تنتهى بفواجع فقد اعتاد الجمهور ان يطالب بفصل مضحك في النهاية طالما شاهدنا في رقاع الاعلان عن حفلات التمثيل تلك الجملة الماثورة ( وتختم الرواية بفصل مضمك من أمير المضمكين محمد ناجى ) • ولم يكن الشيخ سلامة يلجأ الى هذه الوسليلة في الغالب الا في المواسم والأعياد وفي الرحلات التي كان يقوم بها في ريف مصدر وصعيدها • ومن النوادر التي يصبح نكرها بهذه المناسبة أن الأستاذ أبيض عندما الف فرقته العربية الأولى من فطاحل الممثلين وقام الى الأرياف يعرض رواياتها الشائقة ( لويس الحادي عشر وأوديب الملك وعطيل وغيرها ) · نقول ان الريفيين عقب اسدال الستار الأخير لم يكونوا ليغادروا المكان معتقدين أن كل رواية لابد أن تختم بفصل مضحك ، وأن هذا الفصل من لبنة الرواية ولوازمها الأصلية وبدونه لا يكون لها شأن يذكر · بالطبع لم يكن في المقدور النزول على هذه الرغبة فكان الجمهور يظل جاثما في أماكنه مصفقا ومهللا ( لسمه فصل -لسمه فصل ) • وبعد ذلك وضعت عدة روايات من ذوع ( الفارس ) كان منها أن قلبت رواية شكسبير ( روميو وجوليت ) رأسا على عقب واستخرجت منها فكاهة حقيقية سميت ( روميو وجوليت الهزلية ) • وكان الدور الهام فيها للمرحوم محمود حبيب • وفي ذلك العهد نفسه ظهر الممثل جورج دخول في دور ( كادل الأصلى ) فكان يمثل فصولا مضدكة دون أن يعتمد فيها على نص محرر فلم يدن اذاك بحاجة الى ملقن يعينه على التذكر • بل كانت ذاكرته هي العمدة التي يستعين بها على فصوله المضدكة والسهرات الخاصة ، فقد كان بطلها أدمه الفار ومازال الى اليوم حيا يرزق وهو قدير على تقليد أصوات الطيور والحيوانات المختلفة ، كما أنه عازف ماهر في موسيقي القرب • وكان أهم فصوله المضحكة ذلك الفصل المشهور الى اليوم والمسمى (سعد الدين باشا مدير الغربية) » .

لقد شدهد المسرح المصرى في مطلع القرن العشرين ممارسات عجيبة أشسد ما تكون مدعاة للدهشة والاستغراب لعل أهمها اقدام الشيخ سلامة على تحويل نهاية شهداء الغرام المفجة الىنهاية سعيدة زف فيها هذا المطرب الكبير جوليت إلى روميو ثم تغنى في حفل زفافهما تقول جريدة الوطن بتاريخ ١٠ نوفمبر ١٩١٥ ( ص ٣ ) في هذا الشأن : « يمثل جوق أبيض وحجازى شهداء الغرام بشسكل جديد يمثل أهم أدوارها حضرة الاستاذ الشيخ سلامة حجازى وتظهر في الفصل الرابع حفلة زفاف جوليت موقعة نغماتها على الآلات والطرب برئاسة الاستان سامى أفندى شوا وفرقته تنزيل عظيم في أثمان التذاكر ( لوج حريمي ٤٠ قرش لوج رجالي ٣٠ قرش وأسعار الكراسي ٨ ، ٦ ، ٢ أعلى التياترو » ولعلنا نلاحظ في هذا الخبر تخصيص ألواج للحريم وكانت هذه الألواج مغطاة حتى للدفذ اليها عيون الفضوليين من الرجال وونحن نقرأ في «المقطم» بتاريخ ٢ مايو

خصوصيا لدخول العائلات: « لغاية التحفظ خلف دار التمثيل » وأحيانا كان للجوق يخصص حفلات النساء فقط كما هو واضح في الاعلان الذي نشرته جريدة المجوق يخصص حفلات النساء فقط كما هو واضح في الاعلان الذي نشرته جريدة الأفكار بتاريخ ١٨ اكتوبر ١٩١٤ (ص٣): « السيدات من الساعة ٥ بعد الظهر الى الساعة ١٨ مساء تقام حفلة خصوصية لا يدخلها أحد من الرجال قط ومن الساعة التاسعة مساء دخول عمومي المرجال والسيدات ، » وينبغي أن نذكر هنا بصدد تحويل الشيخ سلامة حجازي مأساة شهداء الغرام الى حكاية ذات نهاية سعيدة أن تاريخ الأدب الانجليزي نفسه شهد تجربة مماثلة قام بها ناحوم تيت في القرن الثامن عشر ، فقد أجرى تيت تغييرات جذرية في مأساة الملك لير ثم انهاها نهاية سعيدة بأن زوج كورديليا من ادجار ، وراق هذا التغيير في عين ناقد كلاسيكي ذائع الصيت هو الدكتور صامويل جونسون ، وبالرغم من اختلاف الظروف والأسباب التي دفعت كل من ناحوم تيت وسلامة حجازي الى نبذ النهاية المساوية ، فانهما كانا دون ريب يشتركان في الرغبة في استرضاء عامة النظارة التي تحب أن ترى على خشبة المسرح الشر يعاقب والخير يثاب ،

ومن الممارسات الغريبة في المسرح المصرى أن تقوم النساء بتمثيل أدوار الرجال • لقد كان محظورا في العصر الاليزابيثي الذي ألف فيه شركسبير مسرحياته على النساء الظهور على خشبة المسرح الانجليزي . ومن ثم كان يعهد الى الصبية والغلمان بتمثيل ادوارهن • ولكننا هنا في مصر نشاهد العكس فنرى النساء يلعبن أدوار الرجال • وهل يستطيع المرء استنادا الى هذه الممارسة أن يخلص الى أن المجتمع المصرى في مطلع القرن العشرين كان أقل في محافظنه من المجتمع الانجليزي في القرن السيادس عشر ؟ لست أدري ٠ فالوصول الى متل هذا الحكم يحتاج الى دراسة اجتماعية مقارنة ليس هنا مجالها • تقول صحيفة الوطن بتاريخ ١٩ يولية ١٩١٧ ( ص ٣ ) : « يسرنا أن يعود اخوان فرح الى التمثيل فقد عزم حضرة توفيق أفندى فرح شقيق المرحوم اسكندر فرح على تقديم بعض الروايات المتازة أثناء ليالي عيد الفطر في تياترو الشـاذرلزيه • وأول رواياته شهداء الغرام وتقوم أنيسة بدور روميو ٠٠ وليس هذا بالأمر الغريب فقد كانت كل من منيرة المهدية وفاطمة رشدى تلعبان أدوار الرجال تقول صحيفة البصيرة في ٥ اكتوبر ١٩١٦ (ص ٥ ) : « يحيى جوق السحيدة منيرة المهدية ليلتين من ليالي عيد الأضحى في مرسم الحمراء • الليلة الأولى مساء يوم الأثنين ( ٩ اكتوبر ) وتمثل فيها رواية عائدة الشهيرة وتقوم بتمثيل رداميس بطل الرواية السيدة منيرة المهدية وتنشد ما فيها من القصائد البديعة · والليلة الثانية (١٠٠ منه) وتمثل فيها رواية هملت ويقوم بأهم الأدوار عبد العزيز أفندى مدير الجوق وفوق ذلك فان السيدة منيرة ستطرب الجمهور على تخت آلات مؤلف من أبرع الموسيقيين بأدوار جديدة » • يقول شحاته عبيد في جريدة الوطن بتاريخ ٢٣ يولية ١٩١٨ (ص١) في هذا الصدد : «أما فرقة المهدية فانها مازالت تمثل رواياتها الأبدية التداول ولا أدرى أي نزعة تدفعها الى ذلك وهي تجد من الجمهور اعراضا واشمئزازا » • ويزجى شحاته عبيد النصيحة للسيدة المهدية بأن تقلع عن تمثيل أدرار الرجال فهي محبوبة كمطرية وممثلة ويمكنها بمنتهى السهولة أن تجد في أدوار النساء الكثيرة الدور الذي يناسبها • أما اذا كانت مصرة على الاستمرار في تمثيل أدوار الرجال فخليق بها أن تمثل دور صبى يتراوح عمره بين الثانية والرابعة عشر » •

والرأى عندى أن أكثر الممارسات غرابة فى بواكير المسرح المصرى أن يتناوب ممثلان معروفان تمثيل شهداء الغرام ، فيظهر الشيخ سلامة فى بعض فصولها ويؤدى عبد الله عكاشة فصولها الأخرى كما نتبين من الخبر الذى نشرته جريدة مصر بتاريخ ١٠ اكتوبر ١٩١٢ ( ص ٣ ) : « يمثل الجوق العربى مساء اليوم رواية شهداء الغرام الشهيرة وسيقوم بأدوارها حضرة الممثل الشهير عبد الله أفندى عكاشة ، ويقوم بدور روميو فى الفصل الثالث حضسرة المطرب البارع عمدة التمثيل الشيخ سلامة حجازى ويليها فصل مضحك » ، وتقول جريدة مصر فى هذا الشأن بتاريخ ١٩ نوفمبر ١٩١٢ ( ص ٣ ) : « سستمثل رواية (شهداء الغرام) وما فيها من انواع الطرب ورخيم الألحان ، ويقدم ثلاثة فصول فيها حضرة الاستاذ المطرب البارع عمدة التمثيل الشيخ سلامة حجازى والفصلين الباقيين لحضرة المشل الشهير عبد الله أفندى عكاشة » ،

وبالرغم من كل ما تقدم من سلبيات شابت العمل المسرحي المصرى في بداياته فقد أشرقت فيه بعض الايجابيات العظيمة المشرفة ولقد قيل عن الشيخ سلامة في حياته أنه وقف حجر عثرة في سبيل رقى التمثيل في مصر لانه جعل من الطرب تقليدا مسرحيا لم يستطع الذين جاءوا بعد أن يتخففوا منه وفاته عام ١٩١٧ في صحيفة «المنبر» بتاريخ ١١ أغسطس ١٩١٨ (ص ١) أنه بعد وفاته عام ١٩١٧ أصبح «كل صاحب فرقة تمثيلية يحاول الاستعاضة عن ذلك الشيخ ببنات وصبيان ينشدون بعض قصائده ويغنون شيئا مما وضع من الألحان فأثبت عملهم هذا أن ينشدون بعض قصائده ويغنون شيئا مما وضع من الألحان فأثبت عملهم هذا أن وندن نقرآ تأكيدا لهذا المعنى في مقال كتبه محمد تيمور في « المنبر » بتاريخ وندن نقرآ تأكيدا لهذا المعنى في مقال كتبه محمد تيمور في « المنبر » بتاريخ الى فن التمثيل شيئا يذكر ، الا أنه استطاع أن يقرب المسرح من قلوب الناس ، وأن يستميلهم اليه بفضل فائق عنايته بالمناظر والملابس المسرحية وأنفاقه ببذخ عليها وبفضل قدرته على الموائمة بين ألمانه وبين المواقف المسرحية وأنفاقه ببذخ عليها وبفضل قدرته على الموائمة بين ألمانه وبين المواقف المسرحية وأنفاقه ببذخ

تيمور في هذا الصدد : « أينسى القارىء الكريم المناظر المتقنة المدهشة التى كان يقدمها لذا الشيخ في روايات هملت وشهداء الغرام وتليماك وضحية الغواية ونتيحه الرسائل وغيرها من الروايات الشهيرة • والشيخ كما نعلم لم يتلق التمثيل في مدرسة أو عن أستاذ قادر • ولكنه تعلمه في مدرسة التجارب • وهو ان كان لم يصل لتحسين القائه ولكنه وصل أخيرا لاجادة كثير من الأدوار التى لم يبزه فيه! ممثل كدور هاملت • أما طريقة انشاده فكانت تختلف عن طريقة المغنيين وكانت المحانه توافق المواقف المسرحية • فاذا لحن لحنا للجحيم سمعت منه عزيف البين وأذا لحن لحنا خراميا شممت منه أريج الحب واذا لحن لحنا دينيا دخلت في فيسك الهيبة والجلال » •

ومن الصفحات المضيئة في المسرح المصرى أن نراه يتحول أحيانا من مجلس أنس وطرب الى منتدى أدبى راق يلقى فيه أروع الشعر وأعذبه ، مثل تلك الحفلة التى وصفتها صحيفة المؤيد بتاريخ ٤ مارس ١٩١٣ بقولها (ص ٦): «شهداء الغرام فى تياترو عباس بشارع جلال · يقام فى مساء المخميس (ليلة الجمعة آمارس،) الاحتفال السنوى فيقدم جوق الشيخ سلامة رواية شهداء الغرام (روميو وجوليت) وهى فى مقدمة الروايات التى يتمنى محبو الطرب والتمثيل رؤيتها · ويقوم بأهم أدوارها حضرة الممثل البارع والمطرب الشهير الشهير الشيفيق على تخته الجامع أعظم مشاهير فن الموسيقى والطرب خصوصا حضرة شفيق على تخته الجامع أعظم مشاهير فن الموسيقى والطرب خصوصا حضرة وتلقى قصيدة لسعادة شوقى بك وقصيدة لسهادة حافظ بك ابراهيم وقصيدة وتلقى قصيدة لسعادة شوقى بك وقصيدة لسهادة حافظ بك ابراهيم وقصيدة مخدرة خليل أفندى مطران ، وفصل رقص جميل · وتختم الليلة برواية هزلبة جديدة » · وأيا كانت القيمة الفنية لمسرح سلامة حجازى الغنائى فىلا مناص من الاعتراف بفضل ريادته وأنه ـ رحمه الله ـ كان ينحت بأظافره فى الصخر من أجل أن يتبوأ المسرح المصرى مكانا عاليا بين الفنون ·

ومن النقاط المضيئة كذلك الدور الرائع الذى لعبه هذا المسرح في ازكاء روح التآلف والالتحام في صفوف الأمة من مسلمين ومسيحيين · فعلى سبيل المثال تخبرنا جريدة البصير بتاريخ ١٥ مارس ١٩٠٠ (ص ٢) أن جوق سلامة حجازى قدم شهداء الغرام في طنطا لصالح الجمعية الخيرية الكاثوليكية · ولكن استعداد كثير من الفرق المسرحية لاحياء الحفلات الخيرية لا ينبغى أن ينسينا أن بعض المبثلين كانوا يقومون بأعمال نصب على الجمهور تحت ستار جمع المال للأعمال الخيرية كما يتضح لنا من خبر نشرته جريدة البصير بتاريخ ٨ ديسمبر المهدية المهدية

لوجدناه مثلا رائعا في التسامح الديني ورحابة الأفق • وبفرض أن منيرة المهدية كانت تهدف الى الدعاية عن نفسها ، فأن الخبر في حد ذاته دليل ناصع على تحضر اسلافنا • تقول صحيفة البصير في ١٥ يناير ١٩١٦ ( ص ٢ ) عن استعداد مذيرة المهدية لاقامة الحفلات الخيرية لصالح كل الطوائف والعقائد : « وقد حركت غيرتها اليوم عاطفة انسانية في هذه الضائقة الشديدة ، فارادت أن يكون لها باع طولى في اغاثة المنكوبين بالفقر فتبرعت بليالي تمثيلية لبعض جمعيات الاسعاف وثانية لجمعية الروم الأرثونكسيين وثالثة لجمعية المواساة الاسلامية • وكتبت لنا تقول انها مستعدة لتحذو هذا الحذو الجميل مع كل جمعية خيرية على اختلاف الأديان والنحل بشرط آن تخابرها الجمعية قبل تحديد ميعاد بعشر آيام والمخابرة معها راسا بمنزل زوجها الفاضل محمود بك جبر بالفيلا نمرة ١٠٨ في مصلس الجديدة ٠٠ وفي هذه الليلة تمثل لملاسكندريين في مسرح الحمراء رواية انس الجليس وفصلا من رواية شهداء الفرام » · فضلا عن هذا كانت الأجواق المختلفة تخف لنجدة المحتاجين والمعوزين من الممثلين والأدباء ٠ بل ان جود هذه الأجواق كثيراً ما تجاوز حدود مصر الى بلاد بعيدة بعضها عربي ويعضها الآخر أجنبي ٠ فندن نقرأ مثلا في صحيفة المؤيد الصادرة في ١٤ ابريل ١٩١٢ ( ص ٦ ) عن اشتراك عبد الله عكاشة مع سلامة حجازى في تمثيل شهداء الغرام لصهالح المجاهدين ضد الطليان في طرابلس •

وأخيرا نقول انه من النقاط المضيئة فى بدايات المسرح المصرى أن انفناحه على الغرب كان فى الأسساس انفتاحا حضساريا • فقد كانت الفرق الايطالية والفرنسية بوجه خاص تفد الى مصر فى كل عام لتقدم موسمها على مسسرح الأوبرا الخديوية •

ويعطينا الخبر المنشور في « الأهرام » بتاريخ ٢١ يونية ١٩٠٢ ( ص ٢ ) مجرد نموذج لنشاط الفرق الأجنبية في مصدر في مطلع هذا القرن ومفاده أن جوقا الطاليا حضر اليها ليقدم ستة عشرة مسرحية باللغة الفرنسية في الأوبرا الخديوية من بينها مسرحيتا « روميو وجوليت » و « هملت » وفي العقد الثالث من القرن الحالي تنبهت انجلترا لخطر التنافس الثقافي الايطالي الذي يتهددها ، الأمر الذي جعلها تشعر بالرضا عن زيارة فرقة أتكنز للأراضي المصرية عام ١٩٢٧ ويلقى الخبر التالي ضوءا على تنافس انجلترا وايطاليا في هذا الشأن ويقول « الاهرام » بتاريخ ٢٠ ديسمبر ١٩٢٧ : « لندن في ١٩ ديسمبر للمراسل الأهرام الخاص للمشرت جريدة ( المورنن بوست ) اليوم مقالا لمكاتب لها قال فيه ما يلي ( من دواعي الأسف الشديد أن ليس في انكلترا جمعية مركزية ترسيل أحسريطانية وقد دلت التجربة الأخيرة التي جربها المستر أتكنز في مصر على أن

البلدان التى جنت فائدة من العدل والادارة والتعليم البريطانى تحتاج أيضا الى ترقية الثقافة • ولا ريب أن كل جمعية مشهورة بحسن السمعة من الجمعيات التمثيلية تأتى بفائدة ثمينة وتساعد على اعلاء السمعة البريطانية ازاء المساعى التى تبذل لعرض الثقافة الايطالية على مصــر • ويبذل السنيور موسدوليني

المال لاعانة الجوقات الايطالية التى تمثل رواياتها فى دار الأوبرا الملكية بالقاهرة حتى أخذ المصريون يولون وجوههم شطر ايطاليا لرؤية كل شىء فنى جميل » • وسوف نعود فيما بعد لتناول نفس هذا الموضوع عند الحديث عن زيارتى فرقة

ومهما اختلفنا حول مدى فائدة مثل هذه العـروض الأجنبية للجمهور المصرى ، فانها دليل على الصحة والعافية الحضارية · صـحيح أن الأوبرا الخديوية كانت تجسيدا للنفوذ الأجنبي والامتيازات الطبقية ولكنها كانت على المدي البعيد أحد مصادر الاشعاع الثقافي في بلادنا ·

أتكنز لمصر في عامي ١٩٢٧ و ١٩٢٨ ٠

#### ٢ ـ هـاملت

#### (أ) هاملت باللغة العربية:

من الثابت أن المسرح المصرى ظل يعتمد فى تقديمه لمسرحية هاملت على تعريب طنيوس عبده فى خلال العقد الأول وجانب كبير من العقد الثانى من القرى العشرين • ومن المؤكد أن تعريب خليل مطران الذى اعتمد عليه جورج أبيض ويوسف وهبى منذ أواخر العقد الثانى كان من اللغة الفرنسية وكما يذكر لنا مصطفى بدوى فقد آثر طنيوس عبده للستجابة لرغبات النظارة المصريين لأ يغير نهاية المسرحية المأساوية الى نهاية سعيدة حيث يظهر شبح والد هاملت ليبشر ابنه بحياة سعيدة على الأرض كما يبشره بغفران السماء له • وهكذا نرى فى تعريب طنيوس عبده أن هاملت يعتلى أريكة الملك خلفا لعمه الغادر الأثيم •

ولعله من المفيد أن نؤكد أن معظم المعربات الشكسبيرية التي ظهرت في مصد في أوائل القرن العشرين لم تكن من الأصل الانجليزي مباشرة بل تمت من خلال لغة وسيطة هي اللغة الفرنسية • (يقول زكي طليمات ومصطفى بدوى أن ترجمات مطران لأعمال شكسبير المسرحية مأخوذة من ترجمات جورج ديفال لها ) • • ولم تغب هذه الحقيقة عن بال المهتمين بحركة الترجمة والتعريب حينذاك • فنحن نقرأ في جريدة الوطن بتاريخ ٢٦ أبريل ١٩١١ (ص ١) نبذة بعنوان « ترجمة روايات شكسبير التي عربت ونقلت في مصر قد يكون اللغة التي ترجمت اليها قيمة في فن الكتابة ولكن الروايات لم تترجم بنفس اسلوب شكسبير الأصلى • ولو قام اليوم شكسبير من قبره ورأى بعينه رواياته تمثل على المراسح المصرية لما عرفها اللغة الانكليزية لا من الفرنسية • وبعد ذلك لا يمكن أن يقال يوما ما بأن في اللغة العربية ترجمات صحيحة لروايات شكسبير • ويبدو لي أن تعريب خليل مطران العربية شاملت لم يبدأ في أن يحل محل تعريب طنيوس عبده الا في حوالي عام لمسرحية هاملت لم يبدأ في أن يحل محل تعريب طنيوس عبده الا في حوالي عام لمسرحية هاملت لم يبدأ في أن يحل محل تعريب طنيوس عبده الا في حوالي عام لمسرحية هاملت لم يبدأ في أن يحل محل تعريب طنيوس عبده الا في حوالي عام لمسرحية هاملت لم يبدأ في أن يحل محل تعريب طنيوس عبده الا في حوالي عام لمسرحية هاملت لم يبدأ في أن يحل محل تعريب طنيوس عبده الا في حوالي عام لمسرحية هاملت لم يبدأ في أن يحل محل تعريب طنيوس عبده الا في حوالي عام لمسرحية هاملت لم يبدأ في أن يحل محل تعريب طنيوس عبده الا في حوالي عام لمسردية هاملت لم يبدأ في أن يحل محل تعريب طنيوس عبدة الاخبار الصادرة

في ١٥ ديسمبر ١٩١٨ ( ص ٢ ) فيما يلي نصبه : « تمثل فرقة جورج آبيض في مساء اليوم الأحد ١٥ ديسمبر ١٩١٨ في الساعة الثامنة والنصف تماما رواية هملت الشهيرة تعريب خليل مطران الذي عربها خصيصا للفرقة • وهي تمثل الحكمة والبلاغة والهول وتتجلى فيها حكمة شكسبير ومواهب أبيض وبلاغة مطران • وتمتدح جريدة الأفكار بتاريخ ١٩ ديسمبر ١٩١٨ ( ص ٢ ) تعريب خليل مطران لأنه « يظهر لأول مرة مسرحية هملت في صورتها الأصلية الحقيقية كما وضعها شكسبير » · وفي بداية العقد الثالث ( نحو عام ١٩٢٢ ) أصدر محام أديب هو سامي الجريديني ترجمة جديدة لهملت يعترف الدكتور محمد عوض محمد بقيمتها في المقدمة التي صدر بها ترجمته لهذه المسرحية التي نشرتها في عام ١٩٧٢ الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية ٠ ورغم توفر ترجمات طانيوس عبده وخليل مطران وسامى الجريديني لمسرحية هملت فان هناك ما يشير الى أن فاطمة رشدى اعتمدت في تمثيلها لهذه المسرحية في أواخر العقد الثالث من القرن المحالى على تعريب جديد قام به الشاعر أحمد رامي خصيصا لها • ومن الثابت أيضًا أن طانيوس عبده ليس أول من عرب هاملت فقد سبقه أمين حداد وجورح مرزا الى ذلك • وتعطينا جريدة الاهرام نبذة عن هذه المعربات السابقة فتقول بتاریخ ۲۳ فبرایر ۱۹۰۲ (ص ۲ ) ان أمین حداد وجورج مرزا سبقا طانیوس عبده الى تعريب هاملت • ولكن أمين حداد لم يتمكن من نشر تعريبه • أما تعريب جورج مرزا للمسرحية الذي لم ير أيضا طريقه الى المطبعة فقد شوهه الجوق الذى قام بتمثيله لدرجة أن معرب المسرحية اضطر الى انكارها والى الاحتفاظ بها بين أوراقه عساه أن يجد في يوم من الأيام الجوق الذي يستطيع أن يمثلها على على نحو لائق ٠

ويتضح لنا من مطالعة الصحف والدوريات فى أوائل هذا القرن أن مسرحبة هاملت وجدت اقبالا عظيما عليها من النظارة المصريين ، الأمر الذى حدا بالأجواق المختلفة ـ المعروف منها والمغمور والعربى منها والأجنبى ـ الى تكرار تمثيلها ، فقدمتها أبرز الفرق المعروفة أنذاك وهى فرق سلامة حجازى وسليمان القرداحى وعبد الله عكاشة وأحمد الشامى وجورج أبيض ورمسيس وفاطمة رشدى ٠٠ ويتضح كذلك أن المسرحية ـ بخلاف شهداء الغرام ـ احتفظت بوجه عام بطابعها المأساوى وأن التغيير الذى امتد اليها لم يكن بجسامة التغيير الذى أصحاب شهداء الغرام ٠ ولا يستبعد أن يكون الشعب المصرى قد استوعب مأساة هملت لأنها تنهض على فكرة قريبة للغاية من ذهنه وعاداته وهى فكرة الأخذ بالثأر ٠

حتى الفرق المغمورة والناشئة درجت على تمثيل مسرحية هاملت · ليس في المدن الكبيرة فحسب بل في المدن الصغيرة والقرى ، الأمر الذي يدل على انتشارها في مصر على أوسع نطاق · فقد مثلها جوق ابراهيم أحمد الاسكندري

بالاشتراك مع السيدة هيلانة في مدينة المحلة الكبرى كما تفيد بذلك صحيفة الجوائب المصرية الصادرة في ١٥ يونية ١٩٠٧ (ص١) .

وهل يمكن للدارس أن يخامره شك في ذيوع هاملت بين المصريين بعد أن يقرأ في الجريدة بتاريخ ١١ فبراير ١٩١١ (ص ٥) الخبر التالى : « الجامعة التمثيلية المصرية ـ سيغادر هذا الجوق الجديد مركز بنى مزار قاصدا المنيا لاحياء ليلتين يمثل في الأولى رواية هاملت وفي الثانية رواية السر المكنون و ولك في ليلة الأربع ١٥ فبراير ١٩١١ والجمعة ١٧ منه ثم يعود منها الى بلدة مطاى لاحياء لياليه الأدبية الجميلة فعسى أن يلاقى من المنياويين ما عودوه من التعضيد والاقبال » بل ان جمعيات التمثيل المؤلفة من طلبة المدارس درجت أيضا على تمثيلها فالمؤيد مثلا تخبرنا بتاريخ ٧ يونية ١٩٠٩ (ص ٥) عن عزم بعض طلبة المدارس العليا والثانوية تمثيل مسرحية هاملت بدار التمثيل العربي تحت ارشاب المثل أحمد العدل وتوجيهه وتقول مصر الفتاة بتاريخ ٢٣ يولية ١٩١١ (ص ٣) : « تمثل جمعية تقدم التمثيل الخيرية في مساء الخميس ٣ أغسطس المقبل بالتياترو المصرى بشارع عبد العزيز رواية هاملت الشهيرة بمناظرها الجميلة وسيقوم بأهم أدوارها تلميذ لا يتجاوز الخامسة عشرة من عمره وتختم بفصل مضحك جديد وتلقى احدى المثلات مونولوج (فتى العصر) » ٠

وتخبرنا الجريدة أيضا بتاريخ ٢ سسبتمبر ١٩١٤ ( ص ٣ ) بما يلي : ، يمثل في مساء اليوم في تياترو الكلوب المصرى بجوار سيدنا الحسين رواية هاملت وسيقوم بأهم أدوارها حضرة عبد الحميد أفندى عزمى ٠٠ وتكرر تمثيل مسرحية هاملت تحت رعاية كثير من الجمعيات الخيرية والأدبية مثل جمعبة المساعى والتوفيق القبطية التي قدمتها في عام ١٩٠٣ ، ومجتمع الهلال الأدبي الذى قدمها في عام ١٩٠٥ • ونحن نطالع في جريدة الاهرام بتاريخ ١١ فبراير ١٩٠٣ ( ص ٢ ) وصفا تفصيليا كتبه مراسل الاهرام عن تمثيل جوق سليمان قرداحي مسرحية هاملت لصالح الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك ٠ ويؤكد هذا الوصف بما لا يدع مجالا للشك السماحة الدينية التي اتسحم بها المجتمع المصرى حينذاك • وفيما يلي نص الوصف الذي أورده مراسل الأهرام في طنطا « هاملت - كان المسرح ف ليلة أمس عندنا غاصا بالسادة والسيدات المحسنين والمحسنات الذين حضروا لمشاهدة تمثيل رواية (هاملت) الشهيرة اجابية لرغائب الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك • وكان في مقدمة الجميع سـعادة المفضال عمر بك رشدى مدير الغربية وكبار رجال الحكومة في طنطا وأنه رغما عن هطول الأمطار وتراكم الأوحال كان المحسنون الكرام والمحسنات الحسيان يتسابقون لحضور هذه الليلة الخيرية ويتزاحمون على الاشتراك في هذا العمل المبرور · أما الجوق المصرى ادارة حضرة البارع سليمان أفندى قرداحى الذى

قام يتمثيل هذه الرواية فقد أجاد كثيرا ولاسسيما قرداحي آفندي ممثل دور ( هاملت ) الذي كان لتمثيله وقع حسن في قلوب الحضور وسرور عظيم من الجمهور • وكانت كل حركة من حركات أدواره يتتبعها ضحيج وتصفين واستحسبان عام وعند انتهاء الفصل الثاني من الرواية وقف حضرة الفاضك والمحامى البارع حبيب أفندى زين فارتجل خطابا شائقا استهله بأبيات من الشدمر خص بها سمو الأمير العزيز وسعادة المدير والجمهور بالشكر ثم تطرق لذكر فوائد الجمعيات الخيرية وما لها من الفضل على الهيئة الاجتماعية ، وآلمح الى بيان ما يجب على الانسان من عمل البر والاحسان وامتدح حضرات أعضاء الجمعية وأثنى على الجمهور وختم خطابه بتكرار الدعاء للجناب الخديوى المعظم ولسعادة مدير الفربية فصفق له الحضور سرورا واستحسانا • وبعد انتهاء الفصل الثالث انبرى حضرة الفاضل المحامى المشدهور نقولا أفندى أرقش فارتجل خطابا نفيسا عدد فيه مناقب المحسنين الكرام والمحسنات الحسان وشكر كل من تبرع وجاد وساعد وخدم الجمعية الخيرية القائمة بخدمة الفقير • وختم خطابه بدعاء مستطاب للجناب الخديوى المعظم ولسعادة مدير الغربيةو للحضور فقوبل دعاؤه بهتاف الاستحسان والسرور · وبعد انتهاء الفصل الرابع تلا بلسان حضرات وكلاء الكنيسة وأعضاء الجمعية الخيرية خطاب شكر وثناء لجميع من أهتم بمساعدة الجمعية وقام بخدمة الانسانية وعمل الخير لمساعدة الفقير وامتدح غيرة سعادة مدير الغربية المحبوب لتشريفه الحفلة وشكر حضرات الخطيبين البارعين وأثنى على مهارة الجوق لاتقان تمثيله » •

ويتضع لنا من خبر أوردته جريدة الأهرام بتاريخ ٧ سبتمبر ١٩٠٧ (ص ٣) أن جوق الشيخ أحمد الشامى المعروف بجوق الاتحاد الوطنى مثل هاملت فى بنها وأن هذا الشيخ رغبة منه فى استمالة الأهالى اليه قام بتلاوة آيات من القرآن الكريم فى مساجد بنها فى اليوم السابق على التمثيل • كتب مراسل الأهرام فى بنها يقول : « وقد تكرم حضرة المومأ اليه بتلاوة سورة الكهف أمس فى مسجد سيدى عبد الله النجار فأطرب المصلين برخامة صوته الجميل وكان المسجد مزدهما بجمع غفير اكراما لتشريف هذا الفاضل » •

واشتهر سلامة حجازى بتمثيل مسرحية هاملت · فضلا عن أن جريدة الوطن تخبرنا بتاريخ ٢١ فبراير ١٩١٢ بأن الشيخ حجازى مثل مسرحية أخرى تعارضها هى مسرحية سميراميس تقول جريدة الوطن (ص ٤): « ستمثل فى مساء الاثنين ٤ مارس المقبل بتياترو الشيخ سيلامة حجازى رواية ( الملكة سميراميس » الشهيرة وهى رواية جديدة لم يمثلها جوق من الأجواق العربية ووضعها فولتير الشهير معارضا رواية هاملت التى وضعها شيكسبير · .

بك عاصم وسيد أفندى محمد ناظر الكلية الأهلية وغيرهما من الفضلاء والأدباء ٠ ويطرب الجمهور بعض المشهورين بالصوت الرخيم من رجال وسيدات · » وعلى أية حال ، صارت قصائد سلامة حجازى التي لحنها في هاملت فتنة الأسماع ومن بینها قصیدتا « عم یخون وام لا وفاء لها » و « دهر مصائبه عندی بلا عدد »· وأتقن الشديخ سلامة دور هاملت واشتهر به مثلما اشتهر جورج أبيض في دور عطيل • ولم يتمكن معاصروه وخلفاؤه أمثال آئى عكاشة وجورج أبيض من التحرر من الأسلوب الفنائي الذي اتبعه الشيخ سلامة في تقديم تراجيديا شكسبير على المسرح • وكان من السبهل على العكاكشة أن يحذوا حذو الشبيخ سسلامة لأن أصواتهم كانت تصلح للغناء بدرجات متفاوتة · يقول المؤيد عن تمثيل جوق عكاشة مسرحية هاملت بتاريخ ٢١ أغسطس ١٩١٤ ( ص ٧ ) : « ويتخلل التمثيل مونولوجات ينشدها عبد الله عكاشة وأخواه زكى وعبد الحميد بأصواتهم الرخيمة وتقدم أيضا فصول سينماتوغراف » · أما جورج أبيض فلم تكن عقيرته تصلح للغناء • ومن ثم كثيرا ما كان يعهد الى المطرب حامد مرسى بالغناء بين الفصور ل ولابد أن جورج أبيض بذل جهدا جبارا حتى أمكنه شيئا فنبيئا أن يقلل من أهمية الغناء في التراجيديا الشكسبيرية • وساعد على ذلك بطبيعة الحال أن يوسف .وهبى أيضا لا يتمتع بالقدرة على الغناء ٠

أضف الى هذا الزيادة المطردة في نسبة المتعلمين المصريين الذين يقرأون شكسبير في أصوله الانجليزية وتأثر الفرق المصرية بالفرق الأجنبية التى تفد الي مصر وخاصة بفرقة أتكنز الانجليزية في كيفية اخراج التراجيدات الشكسبيرية على المسرح وفي نهاية العقد الثالث من القرن الحالى انحسر دور الطرب والمغناء أثناء تقديم المآسى انحسارا واضحا ، ولكنه لم يقيض له الاختفاء تماما حتى النقد المسرحى الذي نشرته الصحف والمجلات بدأ في نهاية هذا العقد يولى قدرا أكبر من الاهتمام بالتكنيك المسرحى وفي هذه الفترة اشترك جورج أبيض مع يوسف وهبى في تقديم بعض المآسى الشكسبيرية ومثل يوسف وهبى دير هاملت وأخرج المسرحية على نحو لم يرق في عين مجلة روزاليوسف التى كتبت ماملت وأخرج المسرحية على نحو لم يرق في عين مجلة روزاليوسف التى كتبت بتاريخ ٢١ أغسطس ١٩٢٨ (ص ١٨ - ١٩) تسخر من اخراجه بقولها : « هناك رأى قد يكون فيه شيء من السخرية وأوربا لم يتفقوا حتى اليوم على شخصية المراج لهذا الدور الشهير يجد طائفة من النقاد تصفق له وتقول هذا هو هاملت اخراج لهذا الدور الشهير يجد طائفة من النقاد تصفق له وتقول هذا هو هاملت كما أراده شكسبير » و

وأوردت مجلة العروسة بتاريخ ١٣ نوفمبر ١٩٢٩ خبرا مفاده أن عزيز عيد بصدد اخراج هاملت على نحو فنى جديد وأن السيدة فاطمة رشدى ستمثل دور

هاملت تقول العروسة (ص ١٦): \_ « ومما يذكر بهذه المناسبة أن السيدة فاطمة رشدى تقصد ويوسف أفندى حسن حديقة الأزبكية كل يوم لتتعلم المبارزة على صورة صحيحة » ·

وفي ٢٨ نوفمبر عام ١٩٢٩ نشرت مجلة المستقبل (عدد ٨٤) هجوما شديد الوطأة على فاطمة رشدى وعلى اخراج عزيز عيد لمسرحية هاملت · تقول مجلة المستقبل ( ص ٢٠ ) في تهكم : « ان فنان مصر الوحيد الأستاذ عزيز عيد سيخالف في اخراج الرواية جميع مسارح العالم سواء الفرنسي منها أو الانجليزي أو الألماني • ذهبنا لنرى هذه ( المخالفة ) العجيبة فما وجدنا جديدا ولا لمحنا خروجا عن المعروف • ولكن الذين رأوا الرواية أول يوم مثلت فيه قالوا ان عزيز عيد لم يظهر (شبح) أبى هاملت على المسرح بتاتا لأنه أراد أن يصوره في مخيلة الجمهور ويوهم النظارة أنهناك شبحا ظاهرا من غير أن يظهره • ففشلت التجربة وسقطت المحاولة • وكان حظ ( التفانين ) الخيبة المريرة وعاد ( فنان مصر الوحيد ) الى اظهار الشبح على المسرح بدون أن يخالف المسرح الانجليزي أو الألماني أو الفرنسي كما زعم • ولو أن كاتب تلك السطور أدرك أن هذا الأسلوب في الاخراج ليس بدعا بل انه عودة الى المسرح الاليزابيثي في القرن السادس عشر الذي اعتمد على خيال النظارة أكثر مما اعتمد على ما يقدمه لهم من مشاهد تتفق مع الواقع لخفف بعض الشيء من قسوة سخريته من اخراج عزيز عيد الجديد • وتتناول مجلة المستقبل تمثيل فاطمة رشدي التي لعبت دور هاملت فتصفه بالمسخ والتشويه ، وأنها أظهرت على مسرح الأوبرا الملكية المصرية سلوكا يذكرنا بأخلاق السوقة من أبناء الحارات والعطوف وتشويحات حثالة الناس واشساراتهم -وتختتم المجلة نقدها اللاذع بقولها ان فاطمة رشدى ( التي لعبت سيدة فهمي المامها دور اوفيليا) الثبتت كفاءة نادرة في التهريج وانها اشتركت مع عزيز عيد في تحويل مأساة شكسبير الى مسخ هازل يثير الضحك ٠

وفى عام ١٩٣٠ مثلت فاطمة رشدى هاملت على مسـرح حديقة الأزبكبة لصالح جمعية الدفاع عن فلسطين ومن أجل اغاثة الفلسطينين المنكوبين وقد أوردت صحيفة السياسة بتاريخ ٧ يناير ١٩٣٠ وصفا تفصيليا لهذا العرض المسرحى و تقول السياسية (ص٣) ان مراقبة قلم المطبوعات منعت القاء الخطب والقصائد السياسية أثناء فترات الاستراحة حتى لا يتحول العرض المسرحى الى احتفال سياسي ولهذا وعدت جمعية الدفاع عن فلسطين المشرفة على تنظيم الحفل نشر هذه الخطب والقصائد في الصحف والمجلات وتمتدح جريدة السياسة نجاح فرقة فاطمة رشدى في تمثيل هاملت نجاحا لا بأس به ، ولكنها تبدى بعض التحفظات على الأداء فتعيب على بشهارة واكيم الذى لعب دور بولونيوس أنه أدخل على هذاالدور الجاد كما رسمه شكسبير جوانب كوميدية بولونيوس أنه أدخل على هذاالدور الجاد كما رسمه شكسبير جوانب كوميدية

ليس لها وجود في الأصل · وتحمل هذه الصحيفة مستولية فشل المسرحية على عاتق مخرجها عزيز عيد · وتقول السياسة عن منسى فهمى الذى لعب دور عم هاملت : « كان من أحسن المواقف له تأنيبه لنفسه على قتل أخيه ومحاولة التخلص من ذكرى الجريمة بالصلوات • كذلك فقد أبدع في اغراء لايرتس ابن بولمونيوس على الانتقام لأبيه وأخته من الهاملت . وهو أول ممثل يجيد نطق الاسماء الافرنجية ولايزل لسانه في اللغة العربية · وها ميزتان ينفرد بهما دون بقية الممثلين في جميع الفرق التمثيلية ٠٠ ويمتدح ناقد السياسة الفني الممثلة الناشئة سيدة فهمى في دور أوفيليا لأنها «أجادت دورها اجادة تامة وعلى الأخص عندما أصيبت بالجنون » · ووصف هذا الناقد المسرحي دور لايرتس الذي لعبه يوسف حسنى بالضعف ف تمثيل دور الموتور الذي يسعى الى الأخذ بالثار من صديقه هاملت وخاصة بعد غرق أخته أوفيليا • كما أنه أنحى باللائمة على مرجريت نجار التي لعبت دور الملكة لأنه لم يظهر عليها أي نوع من الجزع لمصرع زوجها على يد أخيه الذي تزوجت منه فيما بعد ٠ ولعل أهم نقد وجهه حنفي عامر - ناقد السياسة الفنى - لفاطمة رشدى التى لعبت دور هاملت أن القاءها كان أسرع مما ينبغى وأنها تصرفت بطريقة تثير شكوك الملك وهي تراقبه أثناء مشاهدته تمثيل جريمته تمثيلا صادقا • ورغم ثناء ناقد السياسة الفني على عزيز عيد فانه يعيب على اخراجه : « تكرار تمثيل قصة قتل الملك في البلاط مرتين : مرة تمثيلا صامتا أعقبتها مرة أخرى تمثيلا ناطقا • لا نرى مي جبا لهذا التكرار وكان يصبح الاكتفاء بالتمثيل مرة واحدة ٠ وهذا يتفق وتأليف الرواية • وهناك نقطة أخرى لم يكن الاخراج فيها قويا وذلك عند المبارزة • فقد كان المتفق عليه بين الملك ولايرتس أن يعد الملك له سيفا مسموما حتى اذا ما طعن به هاملت لم ينج من الموت · ولكن الذي حصل أن جيء بالسيوف واختار هاملت سيفه أولا وتبعه لايرتس يبحث من بين السيوف عن السيف المسموم حتى عثر عليه ٠ ووجه الضعف أنه لم توضع طريقة محكمة يستطيع بها اليرتس اختيار السيف المسموم أمام النظارة بشكل واضبح » •

## (ب) هاملت باللغة التركية:

فى عام ١٩٢٨ وفدت الى مصحر فرقة دار البدائع التركية لتقدم بعض عروضها المسرحية على مسرح الكورسال فى القاهرة ثم على مسرح الهمدرا بالاسكندرية قبل أن تعود الى الآستانة · تقول جريدة الاتحاد بتاريخ ١٧ أبريل ١٩٢٨ (ص٥): «هذه الفرقة مؤلفة من ١٠ ممثلين و ٦ ممثلات وملقن بادارة أرطغول محسن بك ، وفى مقدمة نوابغها وصفى رضا وحسن كمال وأمين بليغ والسيدات بديعة موحد هانم وشاذى محمود هانم وفاخرة هانم » · ومن حديث

أجراه الممثل ادمون تويما مع الممثلة الأولى في هذه الفرقة بديعة هانم موحد نشرته مجلة الناقد في ٢٣ أبريل ١٩٢٨ ( ص ١٠ - ١٢ ) نعرف أن أباها - وهو موظف سابق في محكمة الاستئناف ـ مصرى الجنسية ، وأن أمها شركسية ، وأنها تتقن الفرنسية واليونانية الى جانب التركية • وقد شاء لها القدر أن تتزوج من ممثل شجعها على احتراف التمثيل · واشتركت بديعة هانم موحد مع زوجها في اقتباس بعض الروايات الفرنسية وصياغتها باللغة التركية في قالب يوافق ذوق بنى وطنها • ولم يكن فى تركيا حين احترفت بديعة هانم التمثيل سوى فرقتين مسرحيتين احداهما أرمنيه والأخرى تركية تحمل اسم الفرقة الوطنية ويرأسها برهان الدين الذي لمه يد طولى على فن التمثيل اذ أنه شجع العائلات الشريفة على احتراف التمثيل • وتقول مجلة الناقد أن ممثل الفرقة الأول رجل اسمه غالب بك ٠ ومن المهم أن نعرف أن فرقة البدائع التركية قدمت هاملت باللغة التركية على خشبة المسرح المصرى • ونستدل مما كتبته مجلة الصباح بتاريخ ٧ مايو ١٩٢٨ أنه كان هناك في تلك الفترة أسلوبان لاخراج هذه المسرحية ٠٠ أسلوب يتمين بالصخب والصياح والضجيج وأسلوب آخر ينحى منحى الأداء الطبيعي الهاديء ٠ ويزعم الناقد الفني لمجلة الصباح ( ص ٢٠ ) أن الفرقة التركية كانت أكثر توفيقا في اخراج هاملت من فرقة أتكنز الانجليزية نفسها ٠٠ وتصف مجلة الصباح الطريقة التركية في الاخراج بأنها تقوم على « التزام المثل فى دوره حد الطبيعة من غير مغالاة ولا تمدد فى الالقاء أو التضخيم فى الصوت واحداث الاستفزاز بالضجة والصيحات » · وتذكر مجلة الصحباح أن الفرقة التركية قامت بحفظ الأدوار حفظا جيدا « حتى أن الملقن بين الكواليس يكاد لا ينطق بكلمة واحدة في كل فصل » · وفي حديث أجرته مجلة روزاليوسف مم مدير الفرقة ارطغول محسن وممثلتها الأولى بديعة هانم بتاريخ ٢٤ أبريل ١٩٢٨ ( ص ١٦ ــ ١٧ ) نعرف أن فرقة البدائع هي الفرقة الرسمية في تركيا وأن بلدية الأستانةتنفق عليها ، وأن هذه الفرقة تعتزم تقديم الدراما والتراجيديا والفودغيل والكلاسيك في مصر ٠ ويعترف مدير هذه الفرقة بعدم وجود مسرحية واحدة مؤلفه باللغة التركية ، الأمر الذي اضطر المسرح التركي الى الاعتماد التام على المسرحيات الأجنبية المنقولة الى التركية • وأدلى مدير الفرقة التركية \_ وهو رجل أعزب \_ بتصريح فاجر وصفيق الى مندوب روزاليوسىف يقول فيه : « أعلم يا صديقى أننى رجل مستهتر وأميل كثيرا الى معاشرة النساء ، فان لم أجد الجميلة استعضت عنها بالقبيحة وان لم أجد الصبية فلتكن العجوز وأميل بنوع خاص الى الخادمات وأفضلهن كثيرا عن نساء الطبقة الراقية • وقد ولعت بعشقهن منذ كان عمرى خمسة عشر عاما » · وتقول بديعة هانم موحد انها أعجبت بالتمثيل على مسرح رمسيس وبخاصة تمثيل السيدة زينب صدقى التي تعرف اللغة التركية فهي في نظرها « سيدة عنبة الحديث رشيقة خفيفة الروح » • ولعل من المهم أن نعرف أن الفرقة التركية حضرت الى مصر لأول مرة على نفقتها الخاصة رغبة منها ف توثيق عرى الصداقة بين الشعب التركى والشعب المسسرى ·

## (ج) هاملت باللغة الأرمنية:

كانت زيارات الفرق الأرمنية الى مصر متكررة شانها فى ذلك شان سائر الفرق الأجنبية • وليس في ذلك أية غرابة ، فإن الأرمن المقيمين في مصر كانوا الى جانب الشوام وبعض المسيحيين من أوائل الذين ساهموا في النشاط المسرحي فيها في وقت كان التمثيل وخاصة بين النساء يعتبر عملا فاضحا ٠ وقد أوردت مجلة الناقد بتاريخ ٢٧ فبراير ١٩٢٨ ( ص ٢٠ ) مقالا بعنوان « ممثل أرمني كبير \_ ظريفيان في دور هاملت » • ولم يعتمد ظريفيان في تقديمه لهذه المسرحية على جوق محترف • ولكنه استعان بفريق من الهواة من الجالية الأرمنية التي تعيش في مصر • واستطاع ظريفيان رغم تقدمه في السين أن يمثل دور هاملت باقتدار · تقول مجلة الناقد في هذا الشائن : « وظريفيان ليس من الممثلين الشبان الذين يساعدهم سنهم على أداء مثل هذه الأدوار · فهو كهل تظهر عليه وطأة السنين ومع ذلك فقد كافح فتوة دوره كفاحا خرج منه فائزا منصورا • وهذا ما يضاعف اعجابنا به » · وهو أمر يذكرنا بالشيخ سلامة حجازي الذي ظل يمثل روميو وهاملت حتى وقت متأخر من عمره • وقامت السيدة فالانتين ـ وهي امرأة تتمتع بصوت رخيم - بدور أوفيليا · « وهناك ممثلة أخرى قامت بدور الملكة يعرفها الجمهور ويصفق لها في المسارح العربية وهي السيدة احسان كامل - أو اذا شئت فسمها باسمها الأرمني فارتانوس برتغيان · فقد كانت عاملا عظيما من عوامل النجاح في رواية هاملت » •

### ٣ ـ عطيـــل

فى مطلع هذا القرن كان المسرح المصرى يقدم مسرحية عطيل بصورة متكررة ليس في القاهرة والاسكندرية فحسب ولكن في مسارح الأقاليم أيضا تحت أسماء مختلفة فهي تعرف بعطيل أو أوتللو أحيانا وبالقائد المغربي أحيانا وحيل الرجال أحيانا أخرى ٠ وأحيانا كانت هذه المسرحية تعرف باسم عربي صرف هو عطاء الله • وعرب المصريون اسماء بعض شخصياتها فأطقلوا اسم يعقوب على ياجق وقصى على كاسيو • وقد سبق للمسرح المصرى ـ كما يقول مصطفى بدوى ـ أن عرب بعض شخصيات « العاصفة » فأطلق اسم غلبان أو عريان على آريل وعاذر على أدريان وعالونزو على ألونزو . وظل المسرح المصرى لا يستقر على تسمية واحدة لهذه المسرحية لأكثر من عقد حتى اعتلى جورج أبيض خشسبة المسرح في العقد الثاني واشتهر بتقديم دور عطيل عليها • وبلغت حكاية المنديل الذي قدمه اياجو الخبيث من الشهرة والذيوع جعلها معروفة لدى الخاص والعام في طول البلاد وعرضها • مثل سلامة حجازي هذه المسرحية باسسم « أوتللو » كما تفيد بذلك جريدة المؤيد الصادرة في ١ أبريل ١٩٠٢ ( ص ٦ ) ٠ ومثلها بهذا الاسم أيضا جوق سليمان قرداحي كما جاء في الأهرام بتاريخ ٥ فبراير ١٩٠٤ ( ص ٢ ) وجمعية الابتهاج الأدبى في ملعب زيزنيا كما جاء في جريدة البصير الصادرة في ٢٦ أبريل ١٩٠١ (ص ٢) ، فضلا عن الفرق الأجنبية التي كانت تمثل في الأوبرا الخديوية • وكان جوق قرداحي يقدمها أحيانا بعنوان « المحتال والقائد المغربي » ( وبطبيعة الحال المحتال هو اياجو والقائد المغربي هو عطيل ) كما تدل على ذلك صحيفة المقطم في ٢٠ يناير ١٩٠٣ ( ص ٣ ) ٠ وتخبرنا الأهرام بتاريخ ٢٠ أبريل ١٩٠٦ (ص ٢) أن جوق قرداحي مثل « القائل المغربي » في السيوط •

يدا جورج أبيض حياته المسرحية في عام ١٩١٢ بتقديم ثلاث مسرحيات هي أوريب الملك ولويس الحادي عشر وعطيل في يونية من ذلك العام تحت رعاية الأمير عمر طوسون وفي حضور حسين باشا كامل وعزيز باشا عزت من أجل الأعمال الخيرية • تقول صحيفة المؤيد بتاريخ ٨ يونية ١٩١٢ أن ثلاث فرق مسرحية وهي فرقة جورج أبيض وفرقة عبد الله عكاشة وفرقة فولى اشتركت في هذه المناسبة الخيرية · ويخبرنا المؤيد ( ص ٥ ) : « وفي خلال الفصول انشب شاعر الرقة والابداع خليل أفندى مطران قصيدة من درر القول وألقى حضرة عزتللو الفاضل نعوم بك شقير قصيدة في شكر الشام لمصر وتلاه سعادة سليم بك ثابت من أعيان سوريا فارتجل خطابا توسمع فيه يشمرح اخاء القطرين وارتباطهما ٠ وكان يقدم الشعراء والخطباء الى المحضور سعادة المفضال رفيق بك العظم الذي تولى هو وصاحبا السعادة سليم بك ثابت واسكندر بك طراد بيع الهدايا بالمزاد الملنى فكان صاحبا الدولة الأميران عمر باشا طوسون وحسن باشا كامل وسلمادة عزيز باشما عزت أول المروجين لهذا المزاد الخيري » · وبظهور جورج أبيض لم يجد الأدباء أمثال مطران ومحمد تيمور وصالح جودت حرجا في الكتابة للمسرح أو الكتابة عن المسرح · وشجع أبيض الشباب المتعلم أمثال زكى طليمات ومحمد عبد القدوس والشهاعر الأديب فؤاد سهليم على الانخراط في التمثيل • ورغم تقدير محمد تيمور لفن جورج أبيض فانه يعيب عليه أمرين : أولهما عدم حرصه وأفراد جوقته على حفظ أدوارهم · وثانيهما تكاسله كلما اطمئن الى نجاحه ، الأمر الذي يؤدى به الى الفشل وانفضاض الجمهور عنه أحيانا • ولكن محمد تيمور يعترف بأن هذا الفشــل كان يحفزه دائمــا للمقاومة والتحدى حتى يتحقق له النجاح من جديد · وتخبرنا الجريدة بتاريخ ٢٠ اكتوبر ١٩١١ ( ص ٥ ، ٦ ) أنه « من عادات جورج أفندى في التمثيل أنه يدمدم عند مواقف الغضب • ونرى نلك في تمثيله البديع للويس الحادي عشـــر وفي عطيل وغيرهما • وتفيد جريدة الوطن بتاريخ ١١ اكتوبر ١٩١٢ ( ص ٦ ) ان جورج أبيض مثل عطيل في تياترو عباس أمام السيدة ابريز استاني التي لعبت دور ديدمونة ، ومريم سماط في دور اميليا وصبيفة ديدمونة ( وزوجة اياجو ) ، وعزيز عيد في دور ياجو · ويقول الوطن انه ليس عسيرا على جوق أبيض أن يحرز تقدما تحت ادارة على أفندى يوسف وسليم أفندى أبيض وبتعضيد من شريكه عبد الرازق بك عنايت · وتصف جريدة الوطن بتاريخ ١٠ أكتوبر ١٩١٢ (ص ١ ) الممثلة مريم سماط بأنها نابغة الممثلات · « فان الذي يراها وهي تمثل يتصور أنه يرى حقيقة لا تمثيلا ، فهي حقيقية في حـركاتها تعملها بغير تكلف فصيحة في منطقها جهورية في صوتها توقع كلماتها توقيعها الطبيعي » ·

من المؤكد أن المسرح المصرى على يد جورج أبيض بدأ يتخلى تدريجيا عن الغناء كضرورة مسرحية • والدليل على ذلك ما جاء في جريدة الاكسبريس بتاريخ

١٩ مايو ١٩١٢ . يقول الاكسبريس (ص ٢) أن الشعب السكندري أقبل اقبالا عظيما على حضور مسرحيات جورج ابيض في مسرح الحمراء » · بل أنه برهن على أنه يقدر الشيء الحسن فلا يتاخر عن مساعدته ويعجبه التمثيل الراقى فيقبل عليه لا كما كان يقول بعضهم من أنه لا يحب من التمثيل الا الغناء الذي تعوده من الشيخ سلامة حجازى ، لأنه لو كان ذلك صحيحا ما اكتظ مسرح الحمراء حتى لم يبق فيه موضع لقدم » · ولكن من الخطل أن نعتقد أن المسرح المصرى تخلص بسهولة من تأثير غناء الشيخ سلامة فيه · حتى جوق أبيض نفسه لم يستطع أن يتخلص من هذا الأثر لفترة من الزمن · فقد حرص هو الآخر على تقديم المشهيات الغنائية والموسيقية لاغراء الجمهور بمشاهدة عروضيه وق بادىء الأمر لم يشفع لجورج أبيض أنه كان كما وصفته المحروسة بتاريخ ٢٣ أبريل ١٩١٢ (ص ٢) فتى « محب لفنه وله صوت جميل - صوت رجل يشعر ويفكر \_ تتمشى فيه العواطف كما تسير التأثيرات التي يحدثها هذا الصوت في قلب المصغى اليه • صوت هائل في الغضب ، مبك في المحزن ، لطيف في المحديث ، عذب في الرقة · وهو مع هذا فصيح المنطق ، جميل اللهجة ، سبهل الالقاء » · ولم يشفع له أيضا أن تمثيله مسرحية عطيل كان يعتمد على تعريب خليل مطران لها ، وإن سائر الصحف استقبلت هذا التعريب - الذي أهداه صاحبه الى صديق له اسمه نجيب بسترس - بالتهليل والتكبير · كتبت جريدة المحروسة بتاريخ ١١ يونية ١٩١٢ ( ص ٣ ) تقول : «أهدتنا مكتبة المعارف لصاحبها الأديب نجيب أفندى ديمترى رواية عطيل التي طبعتها أخيرا • وهي الرواية الفذة التي حازت استحسانا كبيرا · كيف لا وواضعها شــكسبير ومخرجها الى العربية الكاتب خليل أفندي مطران وممثلها الجوق العربي الجديد الذي ينهض بالتمثيل النهضة الكبرى وهو جوق جورج أبيض » · فقد اضطر جورج أبيض الى اللجوء الى الغناء والموسيقي والرقص كي يجتنب الجمهور الي مسرحه • ولعله توسيل في ذلك الى الرقص أكثر من أي شيء آخر ٠ كان سلامة حجازي يشدو له أيام أن ضمهما سويا جوق واحد • وبعد انفصالهما التجأ جورج أبيض الى كامل الخلعي ليقدم الحانه الى الحاضرين • وكما ذكرنا ، كان أبيض كثيرا ما يستعين بحامد مرسىي ليطرب له الحاضرين • فضلا عن أن الفرقة الموسيقية كانت تصدح خلال الفصول • يقول المندوب الفني للاكسبريس بتاريخ ١٩ مايو ١٩١٢ ( ص ٢ ) : « سرني أن بعض العائلات المصرية حضرت أيضا وشاهدت التمثيل فأعجبها ، الا شبيء واحد أسباءها وهو رقص فتيات باريس ونابولي الذي كان علي ( المكشوف ) » · ولم يكن الرقص مجرد فقرة تقدم بين الفصول بل كان جزءا لا يتجزأ من تمثيل جوق أبيض لمسرحية عطيل • وراق هذا الرقص في عيون الرجال فصفقوا له تصفيقا مدويا مطالبين باعادته ، الأمر الذي يبذر بذور الشقاق والغيرة في قلوب بعض السيدات على أزواجهن • وتقول جريدة الاكسبريس المشار اليها ان احدى الهوانم من الحاضرات علقت على هذا الرقص بقولها: « انهم كانوا في الماضى يعيبون الغناء على الشيخ سلامة حجازى ويقولون ان الاقبال عليه لصوته فقط • والآن هم يتصيدون الناس بالرقص والراقصات فيصرفونهم عن التمثيل الى الرقص » •

وبالرغم مما أصلابه جورج أبيض من نجاح باهر ومما قدمه جوقه من مشهيات غنائية وموسيقية وراقصة ، فان الجمهور كان يزور عنه أحيانا بسبب عزوف الطبقة العليا عنه من ناحية وانصراف الطبقة السفلي الي مسارح الهزل الغليظ • ويتضم لنا هذا من مقال نشره عبد العزيز حمدى في جريدة اللواء بتاريخ ٣ أبريل ١٩١٢ ( ص ٢ ) • ويعزو عبد العزيز حمدى السحبب في خلى مسرح أبيض أحيانا من النظارة الى أنه لا يروق في عيون العوام • ومن ثم فان أمله يتلخص في اجتذاب الطبقة العليا والطبقة المتوسطة اليه • وهكذا لا يبقى أمام أبيض سوى خيار واحد يتلخص في السعى ندو اجتذاب الطبقة المتوسطة • ولكن مشكلة الطبقة المتوسطة أنها تعودت على التمثيل مقترنا بالأناشيد والأغاني والألحان • ويرى عبد العزيز حمدى أيضا أن قلة عدد المسرحيات في ريبرتوار جوق أبيض أدت الى تكرار تمثيلها ، الأمر الذي أصاب النظارة بالملل ، ودفعهم منذ البداية الى الانفضاض من حوله • فهو ليس في جعبته ما يقدمه اليهم سوى. ثلاث مسرحيات هي كما أسلفنا أوديب الملك ولويس الحادي عشر وعطيل ٠ فاضطر الى تمثيل كل واحدة منها سبع مرات تقريباً في مدة لا تزيد عن الشهر • الأحسوال • ولهذا يقترح عبد العسزيز حمدى على جوق أبيض أن يحتفظ في ريبرتواره بعدة مسرحيات درءا للسآمة والملل ، وأن يستبدل الرقص في حفلاته بانشاد بعض القصائد الأدبية: « وكما أوجد للرقص مكانا في خلال التمثيل كان يمكنه ايجاد مكان لانشاد بعض القصائد الأدبية التي تأخذ بمجامع القلوب أو على الأقل من خلال الفصول لأن تأثير الأدب على السمع أكبر من تأثير الرقص على نقوس الأدباء » •

كتب محمد أمين مقالا قيما - أتفق معه فيما يذهب اليه - ف « الجريدة » الصادرة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ١٩١٢ (ص ١ ، ٢) • ويتناول هذا المقال مسرحية عطيل التي مثلها جوق جورج أبيض من حيث الترجمة والتمثيل والاخراج ٠٠ يقول محمد أمين - وهو في ذلك محق - ان تعريب مطران رغم قيمته الأدبية الكبيرة يصلح للقراءة فقط ولا يصلح للتمثيل : « أنا لا أتردد في القول ان أسلوب مطران الانشائي الشديد التماسك المتين البناء ذا الجمل الكثيرة الاسماعية الجزلة الألفاظ - هذا الأسلوب لا يصلح أن يكون أسلوب رواية تمثل في المسارح العربية بل يصلح أن يكون أسلوب رواية تمثل في المسارح العربية بل يصلح أن يكون أسلوب لا الشعرى بسهم وافر سول يصلح أن يكون أسلوب واية تمثل الشعرى بسهم وافر سول يصلح أن يكون أسلوب واقب سول يصلح أن يكون أسلوب مقالة في الأدب تضرب في الخيال الشعرى بسهم وافر سول يصلح أن يكون أسلوب مقالة في الأدب تضرب في الخيال الشعرى بسهم وافر سولية المربية المسلوب والمناه المناه المناه المناه وافر سولية المناه المناه وافر سول المناه وافر سول والمناه والمناه وافر سول والمناه وافر سول والمناه وافر سول والمناه وافر سول والمناه والمناه والمناه وافر والمناه والمناه

أو أسلوب قطعة تكتب للخاصة وآهل الأدب · ونتبين ذلك جليا من لهجة الممثلبن في تلك الرواية فانهم يسردون عباراتها سردا متدفقا من أفواههم لا يقدرون أن يزنوها على حركاتهم ونغمات أصواتهم اذان العبارات الخطابية والتمثيلية تختلف بعض الاختلاف عن العبارات الكتابية ، لأن الأولى يجب أن تكون مستقلة الأجزاء بعض الاستقلال ليستطيع الخطيب أو الممثل أن يوفق بين عباراته وحركاته واشاراته ٠ أما الثانية فهي محل لتدبيج الألفاظ وتركيب الجمل ووصل بعضها ببعض • وقد ظهر لكل من شهد تمثيل رواية لويس الحادى عشر ورواية عطيل أن عبارات الأولى تسيل من أفواه الممثلين سيلا وعبارات الثانية تدور في حلوقهم وتخرج من أفواههم بقعقعة شديدة كدوى الطلقات النارية » · ويعيب محمد أمين على ما فى ترجمة خليل مطران لعطيل من غريب الكنايات والتشبيهات ، كما يعيب على هندسة انشاء المسارح المصرية عدم عنايتها بتوزيع الأصحصوات توزيعا منسجما ، الأمر الذي يزيد من قعقعة وطنين الكلمات التي تخرج من أفواه الممثلين وينحى محمد أمين باللاثمة على جوق أبيض لحشره الرقص والغناء ابتفاء لرضاء النظارة · فيقول : « لا يخفى أن رقص الشعب في فرنسا في عهد لويس الحادي عشر يخالف الرقص في جزيرة قبرص والبندقية في عهد الدولة الرومانية. ولا يقبل في هذا عدر من يعتدر بأن الداعي لذلك هو ارضاء العامة ، فان ارضاء الفن مقدم على ارضاء العامة ولو كان في ذلك بعض التضمية • ومثل خروج أحد الممثلين بين فصلين بملابس التمثيل ليلقى قصيدة في مدح الحاضرين • ومثل القاء مدير الجوقة لقصيدة فرنسية ( مونولوج ) بين فصول رواية عربية وهو بزى قائد مغربيمما لا يقبله الذوق السليم » · أضف الى هذا أن محمد أمين يعيب على الممثلين والممثلات كثرة ما ورد على السلنتهم من أخطاء في الندو والاعراب • والرأى عند هذا الناقد أن عزيز عيد مفطور على الكوميديا ، ومن ثم فانه لا يصلح لأداء دور ياجو · يقول محمد أمين في هذا الشائن : « ومما لاحظته اعطاء دور الواشي ( ياجو ) لعزيز عيد ٠ وهو لا يناسب عيد لأنه دور رجل ذى دهاء وحيلة ومكر · وعيد رجل ذو دهابة وفكاهة فطرية » · ولكن محمد امين يعتقد أن جورج أبيض نجح في أداء دوره : « أن أبيض أجاد تمثيل دوره كل الاجادة » · وقد زاده كمالا في اجادته ضخامة جسمه وشدة صوته وقرب لهجته من لهجة المغاربة • وهذه بعض الصفات اللازم توفرها في من يمثل دور عطیل » ۰

واذا كان جورج أبيض قد تعثرت خطاه قبل نشوب الحرب العالمية الأولى في عام ١٩١٤ فانه أصيب بنكسة مع بداية هذه الحرب استمرت عدة سنوات ولعل هذا ما دفعه الى الاتفاق مع الشيخ سلامة حجازى الذى بدأ المرض يتسلل الى جسده على تكوين جوق باسميهما ضم اليه الممثل البارع محمد بهجت الذى قيل عنه أنه اسستطاع أن يصبح ندا لجورج أبيض في تمثيل بعض الأدوار في

مسرحيات شكسبير التراجيدية • وترجع النكسة التي أصابت أبيض في الأساس الى استشراء المتمثيل الهزلى في مصر وانتشاره بشكل وبائي الى درجة آفزعت مثقفى الآمة الذين هدوا لمقاومته ودرء اخطاره • ووصلل التمثيل الهزلى الى نروته قرب نهاية العقد الثاني من القرن الحالي · وأصبح الناس يقبلون اقبالا عظيما على مسرح الريحاني ومسرح البربري على الكسار) . ولعل هذا الزحف الكوميدى الرهيب هو الذى دفع جورج أبيض الى أن يخرج عما تؤهله له طبيعته وأن يمثل مسرحيات كوميدية لا تتفق مع مواهبه كما يقول محمد تيمور٠ ورغم هذا استطاع جورج أبيض بعد انفصاله عن سلامة حجازي في عام ١٩١٦ أن يقف على قدميه من جديد · فقد تمكن من انشاء فرقة جديدة آخرجت أربع مسرحيات جديدة هي ماكبث - كين - العرائس - الضحايا اصابت نجاحا عظيما وحققت لأبيض ثروة عريضة • وبذلك استطاع أبيض أن يدحض الاتهامات التي كان أعداؤه يلصقونها به مثل القول بأنه صورة طبق الأصل من أستاذه سليفان ومقلد أعمى له لا يتقن سوى تمثيل أدوار أوديب ولمويس الحادي عشر وعطيل التي تعلمها من أستاذه . يقول محمد تيمور عن هذه المرحلة في حياة جورج أبيض : « ثم مثل ماكبث وكين وبهما عادت اليه ثقة الجمهور وعرف الناس أنه ممثل كبير لا يعجز عن خلق الأدوار بما توحيه اليهنفسه الهائجة ٠ لقد بلغ جورج أبيض الغاية التي لم يصل اليها ممثل قبله • وبها ملك زمام جمهوره وتحكم فيه كما يشاء · بل من ذلك العهد أصبح ثقيل الجيب لا يشكو ضيقا ولا عسرا » · ( المنبر ٥ سبتمبر ١٩١٨ ، ص ١ ) • وفي خلال هذه الفترة مثل جورج أبيض دور عطيل فتفوق في أدائه • ونستدل مما نشرته جريدة الوطن بتاريخ ٢٣ يولية ۱۹۱۸ ان کلیر حداد مثلت دور امیلیا ومنسی فهی دور یاجو وعباس فارس دور كاسىيى •

فى عام ١٩٢٨ قدم مسرح رمسيس مسرحية عطيل لمدة أسبوعين متتالين وأخرج المسرحية ادموند تويما ومثل جورج أبيض دور عطيل ويوسف وهبى دور ياجو ودولت أبيض دور ديدمونة وأحمد علام دور كاسيو وفردوس حسن دور اميليا وتخبرنا مجلة المستقبل (عدد ٢٥) بتاريخ ١٣ ديسمبر ١٩٢٨ ان فرقة المسيو هرفيه الفرنسية التى جاءت الى مصر للتمثيل فى دار الأوبرا اعتزمت زيارة مسرح رمسيس لمشاهدة رواية عطيل على خشبته وتقول مجلة المستقبل: ان المسيو هرفيه مدير الفرقة كان (جان برمييه) فى الفرقة التى انتخبها جورج أبيض وجاءت الى مصر فى سنة ١٩١٧ ومثلت بعض الروايات الفرنسية فى دار الأوبرا الملكية تحت رئاسته » •

من الواضع مما كتبته بعض الصحف عن التمثيل في مسرح رمسيس ان الوعى بأدب شكسبير قد زاد زيادة ملحوظة بين نقاد المسرح · فنحن نراهم

مثلا يقارنون بين التمثيل والنص الأصلي للمسرحية لاظهار ما بينهما من خلاف يقول ناقد الكشكول بتاريخ ٩ نوفمبر ١٩٢٨ ( ص ١٦ ) عن التغييرات التي أجراها يوسف وهبى في مسرحية عطيل حين قدمها على مسرح رمسيس: « أخرج الأستاذ يوسف وهبي شكسبير في عطيل وفي نفس الوقت الذي تخرج فيه بدار الأوبرا الملكية ( من قبل فرقة أتكنز ) فكان ظالما ، بل كان متبصحا ، بل كان سخيفا جاهلا ٠ لقد عبث بشكسبير فغير من قصته وحور ومسخ وبدر وحرف المشهد الأول (أمام منزل بارابانسيو ) كما أضاف الى الفصل الثالث بعضا من الفصل الرابع بعد أن بتر معظمه ، ولم يكتف بذلك ولم يقنع باعتدائه على قدس شكسبير بل انسل الى الأستاذ خليل مطران فمسخ لغته وشوه في عباراته وغير من الفاظه وحشا من عنده ما لا ندرى كيف يرضى الخليل به » • ويتناول. الكشكول تمثيل يوسف وهبي في دور ياجو قائلا : « أن ياجو كان سخيفا متعنتا غليظ القلب فظ الصوت وحشى الطلعة · طبعا لا تعلم ذلك بل تعلم أن ياجو ممثل بطبيعته رشيق لبق رقيق الصوت ناعم الملمس لين الحركات أخاذ الظل يفتن النساء • ذلك ما تعلمه عن ياجو وذلك حقا بعض ياجو • ولكن يوسف ترك كل ذلك تصلفا وكبرياء أو عجزا وقصورا ، لست أدرى · ولبس الشخصية السخيفة الأولى التي بينت لك بعض نواحيها · يوسف غير مبال ولا يعني كثيرا بدرس الشخصية التي يلبسها ولا يجهد نفسسه في تفهم خفاياها الدقيقة والتعمق في أسرارها الطبيعية والوقوف بعد ذلك على مبعث تطورها » · ويقول محمد توفيق يونس في مقال لمه نشره في السياسة بتاريخ ٢ نوفمبر ١٩٢٨ ( ص ٢ ) أن الجمهور المصرى لا يمل تكرار تمثيل مسرحية عطيل • ويمتدح هذا الناقد تمثيل جورج أبيض ويوسف وهبى وتعريب مطران ، ولكنه يعيب على يوسف وهبى أنه كان ظاهر الخبث والمكر • وفي رأى محمد توفيق يونس أن الغيرة ليست سهلة عنسد عطيل ولكن براهين ياجو المقنعة هي التي أثارتها : « الغيرة ليست سهلة لدي عطيل ٠٠ وهو لا يضطر الى الاعتقاد بجرم ديدمونة الاحينما يريه ياجو براهين قوية · فعطيل لم يفكر قط في أن زوجته تخونه \_ حتى ظنون ياجو لا يأخذها قضية مسلمة · فهو يطلب براهين مقنعة لا تقبل التأويل » · ويذكر ناقد السياسة بعض الممثلين الغربيين الذين أجادوا تمثيل عطيل فيقول: « وممثلو دور المغربي، الحديثون البارزون أغلبهم ايطاليون منهم توماسو ساليني وجيوفاني جراسو وقد متله في انجلترا ادمون كين الذي ظهر كعطيل في ٥ مايو ١٨١٤ وكياجوني فى اليوم السابع من الشهر ذاته ، وهنرى ارفنج الذى تبادل دورى عطيل وياجي مع ادوین بوت فی مایو عام ۱۸۸۱ » .

ويضيف محمد توفيق يونس الى ذلك قوله: «والجديد فى تمثيل رواية عطيل اليوم هو قيام يوسف وهبى بدور ياجو • ولقد كان يوسف حقا صورة مجسمة

للخبث والدهاء · ونجح كثيرا بحركاته واشاراته فى الظهور بهيئة الماكر اللئيم النمام · ولكنا نرى – على عكس ما يرى هو – أن ظاهر الشخصية لا يدل على باطنها : فلو أن ظاهر ياجو كان ينم عن حقيقة ما أنطوت عليه نفسه لما قربه عطيل منه واستمع اليه · · ونحب فى النهاية أن نلفت نظر الفرقة الى العناية بضبط الكلمات · فلقد كان الممثلون يلحنون بشكل لا نقبله ولا نرضاه · كما اننا نأخذ على فرقة رمسيس حذفها من الرواية عدة مواقف فقطعوا تسلسل العمل وشوهوا جمال القطعة · فهل لم تستطع الفرقة تمثيل رواية شكسبير كاملة ، وهل لم تقو على هضم لغة مطران الرائعة ! »

وتؤكد صحيفة الاخبار بتاريخ ٦ نوفمبر ١٩٢٨ ( ص ٢ ) ما أصلاب مسرحية عطيل من تشويه ومسنخ على مسرح رمسيس • فقد حذفت فرقة رمسيس مشهدا بأكمله هو بمثابة مقدمة للمسرحية ، كما حذفت مناظر أخرى وخاصة من الفصلين الثاني والثالث • ويعطينا ناقد الأخبار المسرحي أبو الخير نجيب مثلا عمليا على هذا المسخ فيقول : « ذلك أن عطيلا طرد الملازم ميشيل كاسبي من خدمته بسبب ما توهمه من سوء سلوكه بتأثير ما كان يدسه ياجو فى أذنه من سوء أخلاق كاسيو وعدم أمانته وبسبب تهتكه ، فهل من المعقول أن يدخل الملازم كاسيو قصر قائده ويتقابل مع زوجة القائد على مرأى من الجميع بعد ذلك الطرد الذي كان من نصيبه أمام أقرانه وزملائه ؟! » ويعلق أبو الخير نجيب على التمثيل فيقول عن يوسف وهبى : : « ومهما يكن فقد نجح فى تمثيل دوره ولكنه لم يبلغ النجاح الذي أحرزه عزيز عيد ومنسى فهمي حين كان الاثنان يمثلان هذا الدور نفسه مع الأستاذ أبيض في الزمن الماضي ٠٠ وقد أبدع حسن أفندى البارودى في دور برباناسيو . أما محمد أفندى ابراهيم ( الدوج ) فانه كان كمن يحتضر وقد سقط في هذا الدور سلقوطا تاما ٠٠ أما مختار عثمان ( رودريجو ) فلنا فيه رأى ، وهو أن عثمانا لا ينبغي أن يعطى أدوارا كبيرة في روايات الدرام والتراجيديا لأن طبيعته كوميدية خالصة » · ويثنى أبو الخير نديب على تمثيل جورج أبيض ودولت أبيض ويصف فردوس حسن التي لعبت دور اميليا وعلوية جميل التي لعبت در بيانكا بأنهما فتاتان مجتهدتان ٠

وتبرر مجلة المستقبل ما أجراه مسرح رمسيس على مسرحية عطيل من حنف فى عددها الصادر بتاريخ ١ نوفمبر ١٩٢٨ بأنه اقتضاب مناسب ولا يزيد عن الحاجة: « حتى اذا كان حذف الفصل الرابع دون مبالاة أو اشفاق ١٠٠ وهكذا ظهرت الرواية فى أربعة فصول • وكان شكسبير قد كتبها فى خمسة فهى اليوم خالية من ديالوجاتها الطويلة أكثر حبكة قريبة اتصال الحوادث » •

ونشرت مجلة العروسية بتاريخ ٧ نوفمبر ١٩٢٨ ( ص ١٦ ) مقالا يتضيمن

سيلا منهمرا من التقريظ ليس على آبيض ويوسف وهبى ودولت آبيض (التى لعبت دور ديدمونة) فحسب بل على شخصيات المسرحية التانوية مثل كاسيو الذى لعب دوره أحمد علام ٠

وفى نهاية الحديث عن مسرحية عطيل أرى أنه من المفيد أن أردد بعض ما قاله محمد على غريب فيها ، رخاصة لأن أنفه المزكوم يجعله غير قادر على أن يشم رائحة المسرحية على حقيقتها ، فهو يشتم بعض الجوانب الوثنية فى تركيبات مطران اللغوية ، ولو أدرك هذا الناقد أن « الملك لير » تنضح بالوثنية فى كثير من مواضعها ، لخفف فى وطأته على معرب « عطيل » • يقول محمد على غريب فى صحيفة الأخبار بتاريخ ا نوذمبر ١٩٢٩ ( ص ٣) ان تعريب مطران لهذه المسرحية يدعو الى الاعجاب لأنه يجمع بين القديم والحديث • ولكنه يلوم المعرب لاحتفاظه بعض التراكيب الأجنبية التى لا يمكن قبولها فى بلد اسلامى مثل قوله : « ال بعض التراكيب الأجنبية التى لا يمكن قبولها فى بلد اسلامى مثل قوله : « ال يجرى على النص الشكسبيرى ما يراه من تعديل وتغيير تمشيا مع روح ومزاج النظارة المصريين ، كما يعتقد ان مثل هذا التصرف لا يمسخ العمل الفنى طالما أنه يحتفظ بالفكرة الأساسية فى المسرحية •

لسبب غير واضبح لم تنل مسرحية مكبث رغم تكرار تعريبها ما أصابته « روميو وجوليت » و « هاملت » و « عطيل » من نيوع وانتشار بين النظارة المصريين · وبالرغم من أن الشعب المصرى عرف شكسبير عن طريق المسرح قبل أن يعرفه عن طريق القراءة ، فهناك من الشواهد مايدل على أنه عرف مكت عن طريق المطالعة أكثر منها عن طريق المشاهدة وقد شهدت العقود الثلاثة الأولى من القرن الحالى ما لا يقل عن أربعة معربات لمسرحية ماكبث ، أولها - فيما أعلم ـ تعريب عبد الملك ابراهيم واسكندر جرجس الذي ظهر عام ١٩٠٠ وأشارت اليه مجلة الهلال بتاريخ ١ مارس ١٩٠١ ( الجزء الحادي عشر من السلفة التاسعة ص ٣٤٤) • ونستدل من خبر نشرته جريدة الأهرام بتاريخ ٤ أبريل ١٩٠٣ أن هذا التعريب قدم على خشبة المسرح ، فهي تقول ( ص ٢ ) : « جمعية المعارف - تمثل في مساء اليوم جمعية المعارف الخيرية المركزية في تياترو حديقة الأزبكية رواية ماكبث من تأليف شكسبير تعريب عبد الملك أفندى ابراهيم فنحث الأدباء على حضور هذه الليلة وتعضيد القائمين بها » · وفي معرض حديثه عن هذا التعريب يقول مصطفى بدوى ان المعربين المصريين أرادا من الجمهور أن يستسبيغ تعريبهما فنسبا الى هيكيت بعض التعاويذ السحرية التي تالفها الأذن العربية دون أن تربطها بالأصل الشكسبيري آية صلة • ومن ثم فقد جعلا هيكيت تتفوه بألفاظ منغمة غريبة ولا معنى لها بهدف خلق جو من السحر يمكن للعربي أن يستسيغه ٠

وكما ذكرنا فى صدر هذا الكتاب أصدر محمد عفت القاضدى بالمحاكم الأهلية ونجل سعادة خليل باشا عفت تعريبا شعريا لمسرحية ماكبث عام ١٩١١، يدل على تمكنه الفائق من اللغتين العربية والانجليزية • وأهدى محمد عفت تعريبه الى سعادة طبوزادة حسين باشا رشدى ناظر الخارجية المصرية آنذاك • ومن المؤسنف أن علو شأن هذا التعريب كان فيما يبدو سببا فى نفور المشتغلين بالمسرح منه ، فلم نسمع عن محاولتهم لتقديم هذا العمل على خشبة المسرح •

وكل ما استطعنا العثور عليه بضعة اعلانات قصيرة متفرقة تحث الطلبة على اقتنائه لانه يفيدهم في استذكار مقرراتهم الدراسية · فجريدة الوطن الصادرة بتاريخ ١٠ يناير ١٩١٢ (ص ٦) تحض « الطلبة على الاستفادة من مطالعة تلك الرواية البليغة » · ولا أعرف مترجما جرؤ على تعريب احدى تراجيديات شكسبير شعرا سوى هذا القاضى الموهوب · وفيما بعد حاول حافظ ابراهيم أن يعيد التجربة فلم ينجز منها غير أجزاء قليلة لا نعرف منها الا ترجمته الشعرية لشهد الخنجر \_ وهو من أهم المشاهد في المسرحية \_ وفيه نرى مكبث حين يهم بقتل دنكان يحاول الامساك به فلا يستطيع · وفي ترجمة حافظ ابراهيم لهذا المشهد نرى ماكبث يقول:

# كأنى أرى في الليل نصب لا مجردا يطير بكلتا صفحتيه شـــرار •

وعندما أصدر خليل مطران تعريبه لهذه المسرحية عاب عليه بعض النقاد خلوه من الشعر · تقول جريدة الأفكار بتاريخ / ۲ فبراير / ۱۹۱۷ (ص ۲ ) : « رواية ماكبث : تعريب خطاب مكبث لخنجره الخيالي ـ مثلت فرقة الأستاذ أبيض بالأوبرا السلطانية رواية مكبث تأليف شكسبير وتعريب الأستاذ خليل مطران · وقد لاحظ بعض الأدباء خلو التعريب من المواقف الشعرية مع أن الرواية كلها شعر ومؤلفها شاعر ومعربها شاعر · ولقد نشرت الأهرام الغراء من التعريب خطاب ماكبث لخنجره الخيالي · لذلك بدا لحضرة الأديب الفاضل محمد أفندي الهراوي الكاتب الأول بدار الكتب السلطانية أن يصوغه شعرا راجعا فيه الي الأصل الصحيح · فعسي أن أصحاب الرواية يحلون هذه المنظومة محل القطعة الشعرية عند اعادة تمثيلها حتى يشعر الجمهور بلذة الشعر التي خلت منه » ·

وتبدأ هذه المنظومة التي صاغها محمد الهراوى بالأبيات التالية :

ارى خنجسرا يدلى الى بمقبض انصال المادي عيناى أم أنا خالله

هلم · الا مسالى أراه ومساله بعيد منال الكف حين تصاوله ؟

فيا أيها النصل الذي لاح خلبا وقدحال دون اللمس الااللمح خائله

ترى أنت نصـــل أم تذيل واهم به خبل الحمى فذـابت دلائله ؟

# بلی • أنت فی عینی تمثلت مثلما أجرد نصلل هذبته صلیاقله

## وقد جئت تهديني طريقا شسرعتها وتشبيه نصلي في الذي أنا فاعله

وبقية القصيدة منشورة في عدد الأفكار المشار اليه ٠

وفى عام ١٩٢٣ ظهرت ترجمة جديدة لطلبة المدارس قام بها أحمد محمويد العقاد وأحمد عثمان القربى • تقول صحيفة السياسة بتاريخ • نوفمبر ١٩٢٣ (ص ٢): « رواية مكبث : عنى حضرتا أحمد محمود العقاد أفندى الموظف في محكمة الاستئناف الأهلية وأحمد عثمان القربي أفندى الطالب بمدرسة الحقوق الملكية بترجمة رواية ماكبث لشكسبير أعظم شعراء الانجليز حسب عادتهما في كل عام • وهي الرواية المقررة في الامتحان القادم لشبهادة البكالوريا • وقد نقلاها عن الأصل الانجليزي متوخين الدقة في الأسلوب والمحافظة على المعنى الا ما اقتضته اللغة العربية من حذف وأبدال • وقد صدراها بملخص الرواية وذيلاها بشرح واف لأهم ما يحتاج اليه الطلاب في مذكراتهم • وهما الآن يصدرانها في كراريس متتابعة لموافاة الطلاب بها في أوقاتها فنثني عليهما الثناء المستطاب ونتمني لهما النجاح والتوفيق في عملهما النابغ » •

ورغم أن اهتمام المسرح المصرى بتقديم مكبث كان ضعيفا للغاية في اوائل هذا القرن فقد مثلتها فرقة أبيض كما أسلفنا في يناير ١٩١٧ ، فأصابت نجاحا قال عنه محمد تيمور انه كان السبب في استعادة أبيض لثقة جمهوره الذي فتر حماسه له ما يقرب من خمس سنوات • واشــــترك مع أبيض في تمثيل مكبث عبد الرحمن رشدى وعمر سرى ومحمد عبد القدوس ومحمود رضا وعبد القادر المسيرى وأحمد محرم وألمظ استانى ووضعت الحانها فرقة نادى الموسيقى الشرقى برئاسة عبد الحميد على ـ كما تخبرنا بذلك جريدة الأفكار بتاريخ ٢٥ يناير ١٩١٧ ( ص ٤ ) ـ الأمر الذي يؤكد أن أثر سلامة حجازي في اخراج التراجيديات الشكسبيرية لم ينحسر تماما • ويبدو أن جريدة مصر أخطأت في باديء الأمر في اسم المعرب فظنت أنه اسماعيل وهبي وليس خليل مطران . تقول جريدة مصر بتاريخ ١٥ يناير ١٩١٧ ( ص ٤ ) في هذا الشئان : « تبدأ فرقة جورج أبيض المشمولة برعاية عظمة مولانا السلطان بدار الأوبرا السلطانية الفصل الأول من موسمها التمثيلي السنوي للسنة السادسة مساء الأحد ٢١ يناير ١٩١٧ بروايات جديدة أولها مكبث تعريب اسماعيل وهبي المحامي » · ولاشك أن الابتسام سوف يرتسم على شفاهنا اذا عرفنا أن تذاكر حفلات التمثيل كانت تباع عادة في المقامي والفنادق والاجزاخانات الخ ٠٠ وندن نورد هنا على سريل التفكهة نموذجا لاعلانات المسارح آنذاك • تقول جريدة مصر فى عددها المشار اليه أن تذاكر حفلة ماكبت تباع فى شباك الأوبرا الادارة بشارع درغام نمرة • محمد على تليفون ١١ \_ ١٠ \_ عبد الرحمن آفندى عفيفى الطرابيشى بأول شارع عبد العزيز \_ حلوانى سويس بالألفى خلف لوكذدة شبرد \_ مكتبة المعارف بأول شارع الفجالة \_ اجزاخانة المغورى بميدان باب اللوق \_ ومكتبة آمين هندية بالموسكى • »

وقد كتب عباس حافظ نقدا لتمثيل هذه المسرحية في صحيفة وادى النيل بتاريخ ٢٤ يناير ١٩١٧ (ص ٢) يقول فيه انه من الطبيعي أن يتجه جورج أبيض الى تمثيل التراجيديا لأنه ممثل تراجيدي بالفطرة يفشل في تمثيل الكوميديا التي لم يخلق لها ويتجلى لنا من نقد عباس حافظ أنجورج أبيض لعب دور ماكبت امام عمر سرى الذي مثل دور بانكو ، وعبد الرحمن رسدى الذي مثل دور مكدوف ويثني عباس حافظ نناء عاطرا على تمثيل جررح النض ولكنه يسخر سخرية مريرة من تمثيل مدير الفرقة عمر سرى ومن تمثيل عبد الرحمن رشدى ، فيتول عن الأول انه كان أجدر به أن يهجر التمثيل ويكتنى بوظيفته الادارية كمشرف عام على الفرقة ويقول عن الثانى ان مهنته كمحام تغلب عليه فلا يستطيع التمييز بين الصفات اللازمة للممثل وبين الوقوف أمام منصات القضاء و

وبعد أن مثلت فرقة أبيض مسرحية مكبث فى الأوبرا السلطانية رأت بعد دلك أن تتيح للطلبة وعامة المشاهدين فرصة مشاهدتها ، فقدمتها على مسرح الكورسال يوم الجمعة ٧ سبتمبر من نفس العام كما نستدل على ذلك من الخبر الذى نشرته جريدة الأفكار فى ٤ سبتمبر ١٩١٧ · تقول الأفكار فى هذا النمأن (ص ٤) : « من الأوبرا الى كازينو كورسال : حفلة تمثيلية للشبيبة الراقية وطلبة المدارس العليا : انتصار فنى عظيم افرقة جورج أبيض التى تقدم لأول مرة رواية مكبث على مرسح الكورسال بمناظرها المدهشة التى مثلت بها فى دار الأوبرا السلطانية وقد اتفقت الفرقة مع ادارة الكورسال على عمل مرسح يتحرك بالكهرباء ليجعل فيه غابات وكهوف ومغارات تنفجر منها نيران السحرة • وسيقوم بتمثيل دور مكبث الأستاذ جورج أبيض » • وفى ٢٣ ديسمبر عام ١٩٢٠ أعاد جورج أبيض مكبث الأستاذ جورج أبيض واشتركت معه ميليا ديان فى دور ليدى مكبث فضلا عن أن يوسف وهبى اتفق مع جورج أبيض على تقديم مسرحية ماكبث على مسرح رمسبس •

### ٥ ـ الملك لـــين

ليس من شك ف أن استجابة الشعب المصرى لمأساة مكبث بطموحه غير المشروع لم تبلغ قدر اسمستجابته الى حب روميو لجوليت أو رغبة هاملت في الأخذ بثار أبيه أو غيرة القائد المغربي على زوجته التي توهم أنها تخونه · ولكنها على أية حال تفوق استجابة المصريين لمأساة الملك لير التي عجزت عن أن أجد ما يدل على تمثيلها في المسارح المصرية خلال العقود الثلاث الأولى من القرن الراهن ، باستثناء الفرق الأجنبية بطبيعة الحال · فقد مثلتها فرقة أتكنز في مصر عام ١٩٢٨ • ولست أجد غرابة في ازورار القائمين بالمسرح المصرى عن هذه المسرحية · فالملك لير أقل المسرحيات الشكسبيرية التي تعرضها الفرق الانجليزية على المسارح البريطانية ٠ أو هكذا كان الحال حتى وقت قريب ٠ ويرجع هذا الى الى عدة أسباب إهمها اشمئزاز المشاهد الانجليزي من أن يرى فقاً عيني جلوستر بتدبير من ابنه غير الشرعى ادموند · فضلا عما في حبكة المسرحية من تعقيد بالغ · فهي تحتوى على حبكتين احداهما رئيسية وتدور حول سوء المعاملة التي يلقاها الملك على أيدى ابنتيه الشريرتين جونريل وريجان ١٠ اما الحبكة الثانية فتدور حول سبوء المعاملة التي يلقاها جلوستر على يد ابنه الموند • ويبدو أن تمثيل فرقة أتكنز لهذه المسرحية عام ١٩٢٨ قد حفز مدرسا بمدرسة محمد على الأميرية اسمه عنتر عبد القادر على تعريبها • فضلا عن ان ابراهيم عزمي المفتش بوزارة المعارف توفر على ترجمتها • ونسلطيع أن نجد نصا لتعريب عنتر عبد القادر لجانب من مسرحية لير في مصر الفتاة الصادرة في ١٥ مارس ١٩٣٠ ( ص ٢ ) . وبهذا أكد المسرح المصرى - أغلب الظن دون وعي منه - مقولة نقدية شائعة بين دارسى الأدب الانجليزى مفادها أن الملك لير مسرحية تصلح للقراءة أكثر مما تصلح للتمثيل ٠ مسرحيات كوميدية ورومانسية

### ١ ـ تاجر البندقية

أعتقد أن المسرح المصرى في بواكيره قد عنى بتمثيل « تاجر البندقية » على مستوى الاحتراف · والدليل على ذلك تعريب خليل مطران لها نحو عام ١٩٢٢ · ونحن نستدل على هذا التاريخ مما نشرته « مجلة السيدات » في أبريل ١٩٢٢ ( ص ٣٨٣ ) ومن المقال الذي كتبه ابراهيم عبد القادر المازني في جريدة الأخبار بتاريخ ٤ أبريل ١٩٢٢ ، وهو المقال الذي سبق أن عرضنا له عند المحدبث عن كيف يترجم شكسبير • فالمازني في هذا المقال يثير قضايا عامة تتعلق بفن الترجمة دون أن يناقش خليل مطران في تعريبه لتاجر البندقية • ويجدر الاشاءة في هذا المقام الى أن الصحف والمجلات المصرية نشسرت معربات أخرى لهذه المسرحية · ومن بينها تعريب مأخوذ عن كتاب تشارلس لام المعروف « حكايات عن شكسبير » · فضلا عن أن مجلة النيل نشمرت حوالي ١٩٢١ تعريبا لهذه المسرحية تحمس له بعض القراء فكتبوا الى ادارة المجلة يطلبون منها اصداره في عدد خاص حتى يتسنى للطلبة الاستفادة منه · أضف الى هذا أن موظفا بالحقوق السلطانية نشر ملخصا للمسرحية في مجلة النيل بتاريخ ١٨ يونية ١٩٢١ وأن محمد السباعي نشر تعريبا لها في البلاغ الأسبوعي ( انظر العدد الصادر بتاريخ ١٠ ديسمبر ١٩٢٦ ، ص ٢٥ ) . ومن المؤكد أن اهتمام المصريين بتاجر البندقية لم يقتصر على مستوى الاحتراف بل تعداه الى مستوى الهواية ٠ فقد أفادت مجلة الصباح بتاريخ ١٠ يناير ١٩٢٧ ( ص ٤ ) بما يلي : « تمثن جماعة من هواة فن التمثيل من حضرات المحامين والأطباء وطلبة المدارس برئاسة الممثل القدير حسن أفندى شسريف رواية تاجر البندقية المقررة لطلية البكالوريا في هذا العام بدار التمثيل العربي في حفلة ( ماتينيه ) من السماعة ٦ مساء يوم الجمعة ١٤ يناير الجاري » ٠

# ٢ ـ ترويض الشــرسة

ترجم المصريون هذه الكوميديا الشكسبيرية تحت اسماء مختلفة ، وشاعت بينهم بعنوان « ترويض النمرة » • ومن المعروف أن ابراهيم رمزى ترجمها • فضلا عن ان تحمد كامل بكر عربها ، كما عربها بشارة واكيم بعنوان « الجبارة » وكان تعريب بشارة واكيم تجربة فريدة فى نوعها وان لم تكن تجربة فريدة فى قيمتها • ووجه الجدة فى تعريبه أنه نقلها الى اللغة العامية ، فى حين أن سائر المعربات والمترجمات لمسرحيات شكسبير كانت باللغة العربية الفصحى • ولعله أراد باستخدام اللغة العامية أن يجعل النظارة المصريين يستسيفونها ويحسون بما تتضمنه من دعابة وفكاهة • فهو لم يعربها من أجل الاحتفاظ بقيمتها الأدبية ، ولكن من الواضح أنه عربها وجمهور المسرح المصرى لا يبارح ذهنه ويبدو أن صياغتها باللغة العامية كانت سببا في نجاحها •

نشرت جريدة مصر مقالين عن الجبارة أولهما تحت عنوان « الجبارة على مسرح برنتانیا ـ رأی شکسبیر فی المرأة « بتاریخ ۲۸ نوفمبر ۱۹۳۰ » والثانی بعنوان : « العامية في تعريب رواية شكسبير : حول تعريب الجبارة » بتاريخ ٢ ديسمبر ١٩٣٠ . ويعطينا المقال الأول ملخصا للمسرحية وفكرة عن اخراجها وتمثيلها بفرقة فاطمة رشدي التي قدمتها على مسرح برنتانيا عام ١٩٣٠ ٠ يقول ذاقد مصر الفني في مقاله الأول عن الهدف الذي أراده شكسبير من هذه المسرحية : « وقد أبدى شكسبير رأيه صراحة في المراة في رواية الجبارة ، بن لقد أقام أساس الرواية على هذه المخلوقة التي حار علماء الاجتماع والنفس في العالم في تحليلها وشرح غوامضها ٠ والذي يذرج به الكاتب من هذه القصة هو النتيجة الآتية ٠ ان المرأة ان أطلق لها العنان في المعاملة وتركت لها الحرية التامة في الحياة كان من هذه المخلوقة الضعيفة ثمرة جبارة قادرة قوية ، تعيش ما عاشت من أقوى أسباب الألم والتنغيص للوسط الذي يضمها ٠ وهي اذا ملكت قيادها ، وأعطيت من الحرية نصيبا غير وفير وبحساب ، كانت ملاكا من السماء، ترى كل لذتها في الحياة أن تطيع زوجها وأن تحترمه وتحبه » • وتقول جريدة مصر عن اخراج المسرحية « أعتنى الاستاذ الفنان الكبير عزيز عيد باخراج هذه الرواية عناية كانت آثارها ظاهرة في كل منظر من المناظر التي شاهدناها بل لقد كانت أشد بروزا حتى في حركات الممثلين وتنقلاتهم » · ويتناول ناقد مصر الفني التمثيل فيقول ان فاطمة رشدى أجادت في دور كاترين الفتاة الشرسة كما أجادت فى دور الزوجة المطيعة الوديعة ، وان أحميط المنطقة في اداء دور بتروشيو الزيج الذي أفلح في كسر شكيمة كاترين ولعيا في المنافق الماتين والدكاترين وأختها بيانكا « فى روح كوميدية وقورة » · ومثلت سيدة فهمى دور بيانكا التى صورتها بداية المسرحية على أنها فتاة وديعة ليتضع لنا شراستها ف نهايتها ·

وقام عبد المجيد شكرى بدور جراميو أحد خدم بتروشيو و وتولت فردوس محمد تمثيل دور مدام كورتيس زوجة جراميو ويمتدح ناقد مصر الفنى قدرة فردوس محمدعلى تمثيل مختلف الأدوار لمختلف الأعمار فيقول : « رأينا عنى المسرح عجوزا شمطاء منحنية الظهر و متهدجة الصوت ولا تكاد الكلمات يستقيم بها لسانها وقد ظللنا نفكر عبثا فيمن تكون هذه العجوز الشمطاء من الممثلات وهى كلما تحدثت أو تنقلت استرعت اعجابنا وكم كانت دهشتنا عظيمة عندما علمنا انها السيدة المستقيمة القد ، المشرقة الطلعة فردوس محمد ، ومن أدق مواقف الممثلات أن يعهد الى شابة ممتلئة صحة وعافية وتغيض بنضارة الشباب وعضلاته في تمثيل دور العجائز المحطمات المهدمات » .

ويقول ناقد مصر الفنى في مقاله الثاني « العامية في تعريب رواية شكسبير حول تعريب الجبارة » « لمعل رواية الجبارة هي الرواية الأولى التي شاهدناها من روايات شكسبير تعرب الى اللغة العامية الدارجة ، بل تكاد تكون ممصرة لولا الأسيماء والملابس والعادات الافرنجية ، فقد تعمد المعرب الاستاذ بشارة واكيم أن يضع فيها من الاصطلاحات ( البلدية ) والنكات المصرية ما نعتقد أنه لم يكن له أصل في الرواية » · وذهب بعض النقاد المسرحيين أنه كان يجدر بالمعرب أن يقتبس فكرة المسرحية الأساسية ثم يمصرها تمصيرا كاملا حتى « يجمع بين الأمانة وتقدير المؤلف الأجنبي حق قدره » ويستعرض ناقد مصر الفني رأى المدافعين عن استخدام العامية في مسرحية الجبارة ، فيقول انهم يعتقدون « أن رواية كالجبارة لم يكن من المناسب أن تخرج فى غير هذا الثوب العامى ، لأنها ليست من الروايات الكلاسيك التي يجب أن تسمو عن مدارك العامة • ولكنها من الروايات التي تعالج عيبا قد يكون أكثر ظهورا وبروزا في الأوساط العامة ٠ وما لم تظهر الرواية بالشكل الذي ألفه العامة واللغة التي درج عليها الجمهور، فانما يذهب الغرض المقصود منها ويقضى على الغاية المرجوة من اظهارها ٠ واذا عربت هذه الرواية الى العربية الفصحى ، كغيرها من روايات شكسبير ، كان ذلك أدعى الى قصر نفسها على الأوساط الخاصة ، وعدم استفادة الجمهور منها ، وفي هذا ضياع لمجهود المؤلف • فالذين يخرجون مثل هذه الرواية (الجبارة) لشكسبير العظيم باللغة العامية لا يمكن أن يقال عنهم أنهم لا يحترمون مكانة الرجل ولا يحترمون منزلته الأدبية • بل هم على العكس أكثر اخلاصا ووفاء له ، لأنهم يعممون روايته وينشرون رأيه وفكره بأوسع وسائل النشر ، ولا يضيعون على الطبقات الدنيا وهي في العادة أكثر عددا من سواها من الطبقات الأخرى أن تصل اليها آراء هذا المؤلف الحكيم وأن تتغلغل مبادئها في نفوسهم • وهم لذلك

يرون من الاحترام لشكسبير لا من التسفيه له آن تظهر آثاره بالشكل الذى يعجبها ويحقق الغاية المقصودة منها » ويختتم ناقد مصر الفنى مقاله بآن «بشارة لم يسىء الى شكسبير والفرقة لم ترتكب شططا بقبولها هذه الرواية باللغة العامية » ولكنه « كان الأليق بالمعرب أن يسمو ولو قليلا عن الهبوط الى بعض الاصطلاحات والعبارات العامية التى لم نالفها في الأوساط العامة العادية والتى يهوى اليها السوقة وطغام الناس عادة ٠٠ فبشارة اذن قد احسن في اختيار اللغة العامية مادة لروايته وقد أساء في الغلو الذى ذرع اليه في تصوير بعض الشخصيات » ٠

ونحن نطالع في مجلة العروسة بتاريخ ٣ ديسمبر ١٩٣٠ خبرا عن «الجبارة» التي مثلتها فرقة فاطمة رشدى ينطوى على السخط والاشمئزاز من أسلوب تعريبها ولكنه يعترف بما حققته هذه المسرحية من نجاح على خشبة المسرح تقول العروسة (ص١٥٠): «رواية الجبارة» هذه الرواية التي أخرجتها السيدة فاطمة رشدى في الأسبوع الماضي وقد عربها بشارة أفندى واكيم عن شكسبير باللغة العامية ، فالجبارة اذن تعسريب رواية (تامنج أوف ذي شسرو) بلغة الشوارع وهذا ما يجعلنا ننظر اليها بعين الأسف لأننا لا نستطيع أن نتصور شكسبير وقد هبط الى هذا الدرك السحيق وقد عودنا بشارة واكيم على أمثال هذه الترجمات وسبق أن رأيناه يمثل بمسرح الماجستيك (سيرانو دى برجراك) المعربة عن ادمون روستان باللغة التي عربت بها (ذي تامنج أوف ذي شرو) عن شكسبير ولكن هذا لا يمنع ان الرواية قد نجحت نجاحا كبيرا وأن اخراجها وتمثيلها يدعوان الى الاعجاب فاذا أردنا أن نعبر عن رأينا في هذه الرواية وتمثيلها يدعوان الى الاعجاب فاذا أردنا أن نعبر عن رأينا في هذه الرواية عليكاء واحسدة فاننا نقول لأفراد الفرقة (برافو) ولمعرب الرواية (اخس عليكاء و) » •

ونشرت، « الصواعق » ف ٥ ديسمبر ١٩٣٠ مقالا بعنوان « العامية ف روايات شكسبير » اتهم كاتبه بشارة واكيم بالايغال في الرخص والاسفاف في بعض أجزاء تعريبه للمسرحية • وبالرغم من أن المقال في مجموعه يدافع عن فكرة تعريب شكسبير باللغة العامية لتقريبه الى أفهام العامة وأذواقهم ، فأن كاتبه ينحى باللائمة على بشارة واكيم لافراطه أحيانا في الابتذال • تقول «الصواعق» (ص ١٢) في دفاعها عن تعريب شكسبير باللغة العامية : « القسم الأكبر من هذا العالم من جماعة العوام الذين تؤثر فيهم المبادىء أعمق تأثير وتصلل التعليمات الى أعماق نفوسهم بسهولة تامة • وفي هذه الحالة نرى أن احترام المؤلف هو في ايصال هذه المبادىء الى نفوس العامة وغرسها في قلوبهم وتلقينهم الياها باللغة التي يفهمونها » • والرأى عندنا أن ضحالة هذا الرأى أوضع من العاها باللغة التي يفهمونها » • والرأى عندنا أن ضحالة هذا الرأى أوضع من

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

أن تحتاج الى دحض أو تفنيد · فهى تتجاهل أن شكسبير شاعر قبل كل شيء وفوق كل شيء · وتختتم الصواعق مقالها عن الجبارة بقولها : « على أن هناك مسألة جديرةبالذكر وخصوصا فى القصص التى يقصد المؤلف من ورائها نصح العامة وارشادهم فلا نزال ننقد بشدة بعض العبارات المتناهية فى الهبوط والتى أوردها الأستاذ المعرب على لسان الجبارة كاترين لأن شكسبير لم يكن ليهبط الى هذا الدرك » ·

#### diamentalal . Y

ظهرت في العقود الثلاثة الأولى من القرن الحالي ثلاث ترجمات لمسرحية « العاصفة» أقدمها ترجمة محمد عفت القاضي بعنوان « زوبعة البحر » التي أعادت مجلة مصر الحديثة المصورة نشر بعض أجزائها في عددها رقم ١٨ الصادر في ٦ نوفمبر ١٩٢٩ ( ص ٤٥ ـ ٤٨ ) • ثم ترجمة الدكتور أحمد زكى أبو شادى . التي يحتمل أن يكون مسرح رمسيس اعتمد عليها • وقد ظهرت ترجمة أبي شادي تباعا فيمجلة المقتطف ابتداء من أول اكتوبر ١٩٢٩ قبل نشرها في كتاب مستقل ٠ ونشرت المجلة الجديدة في عددها الصادر في أول نوفمبر ١٩٢٩ ( ص ٨٩ ـ ٩٣ ) ملخصا لمسرحية العاصفة كما ترجمها أبو شادى · ورحبت مجلة العصور بهذه الترجمة في عددها الصادر في يونية ١٩٣٠ ( ص ١٥٨ ــ ١٥٩ ) فقدمت لقرائها تحليلا نقديا لمسرحية العاصفة تحت عنوان « النثر والتأليف ـ العاصفة » قالت فيه : « تعد العاصفة من أظهر درامات شكسيير الرومانطيقية في قوة الخيال والابتداع والتفنن ففيها يجتمع الشارد بالعجيب والشجى بالجليل بصورة فنية رشيقة يزينها الخيال اللعوب وفيها استطاع شكسبير أن يجعل الخوارق الطبيعية أمرا طبيعيا والمدهش مألوفا • وكأنما هو بعد فراغه من دراسة الدنيا القديمة وتصويرها خلق في العاصفة دنيا جديدة على حد تعبير جنسسن ٠ ودارس هذه الدرامة يجد أن الحركة التمثيلية فيها بسيطة وكذلك الحبكة المسرحية يصعب عليه أن يقدر نهاية الرواية من أولها تقريبا ولكن برغم ذلك لا يفقد استمتاعه بتتبعها منظرا منظرا للكائن شكسبير ملأها بمدهشكات الوقائع وبمجموعة عجيبة من الشخصيات التي هي أقصى ما بلغ اليه التخيل الجامح ، الأمر الذي قد يفكك وحدتها الدرامية ٠٠ أما كولردج فيراها مثلا للدراما الرومانطيقية الصرفة • ورغم اعترافه بأن الرواية رومانطيقية جدا من حيث تنوع شخصياتها وجرأة تأليفها وتعدد حوادثها ومزاياها التصويرية الا أنه يرى أنها فى الوقت نفسه أنها كلاسيكية بشدة الحرص على وحدة الزمان والمكان وبصلفة تأليفها البيانية وروعتها الفخمة » • فضلا عن أن مجلة أبو الهول كتبت في عددها الصادر في ١٤ اكتوبر ١٩٢٩ ( ص ١ ، ٢ ) تقول عن الجهد الذي بذله أبو شادي : « انه

بذل أقصى تضلعه ومجهوده لترويض اللغة العربية حتى تستوعب نمط شكسبير البيانى وتعابيره الخاصة بحيث يصبح اعتبار هذه الترجمة العربية الأمينة مرآة صافية لهذا الأثر الأدبى الجليل · وآهم ما يسر محبى الأدب أن تنال آثار شكسبير الحفاوة الواجبة لها حتى تظهر في صورة أمينة في لغتنا · فقد سئمنا الترجمة التجارية التي كثيرا ما شوهت تلك المحاسن الرائعة لاسيما حينما يقبل عليها من لا يتقنون الانجليزية ولا العربية فتلتبس عليهم المعانى ايما التباس ، فضلا عن عجزهم الكلى عن تمثيل أسلوب شكسبير في ترجمتهم هاربين منه الى مألوف التراكيب العربية القديمة » · ويجدر بي هنا آن أشير الى أننا ناقشنا أسلوب أحمدركي أبو شادى في ترجمة العاصفة في موضع سابق تناولنا فيه كيف يترجم شكسبير الى اللغة العربية ·

وفىنفس الوقت تقريبا الذى نشر فيه أبو شادى ترجمته لمسرحية العاصفة استعانت فرقة فاطمة رشدى بالشاعر أحمد رامى لتعريبها من أجل أن تمثلها في مسرح الحديقة وتنافس بها فرقة رمسيس التى يبدو أنها كانت تمثل نفس المسرحية حينذاك · تقول جريدة الأفكار بتاريخ ٢٣ فبراير ١٩٣٠ ( ص ٣ ) : « العاصفة بدأت فرقة السيدة فاطمة رشدى من يوم الجمعة ٢١ الجارى بتمثيل رواية العاصفة وهي آخر رواية ينتهي بها الموسم التمثيلي في حديقة الأزبكية • وهي من أقوى الروايات التي تلاقي الاعجاب من رجال العلم والأدب وكفي أنها من تأليف شكسبير وتعريب رامى واخراج عزيز وتمثيل فاطمة · » ويتضم لنا من مقال منشور في مجلة « العروسية » بتاريخ ٥ مارس ١٩٣٠ ( ص ١٦ ) ان فاطمة رشدى \_ صديقة الطلبة \_ مثلت العاصفة لأنها كانت مقررة على طلبة البكالوريا في ذلك العام تأكيدا من جانبها لصداقتها لهم · وتمتدح مجلة « العروسة » أحمد رامى لما بذله من مجهود رائع في نقلها بأمانة ودقة وفي صوغ عباراتها في أسلوب رصين » ، كما تمتدح المخرج عزيز عيد « لما أبداه من براعة فائقة وقدرة عظيمة في اخراج القصة واعداد مناظرها وتنسيق أوضاعها ورسم شخصياتها • ونعرف من مقال العروسة أن عزيز عيد لم يكتف باخراج المسرحية فحسب بل مثل فيها دور كاليبان المسخ وان فاطمة رشدى مثلت دور أريل وأن يوسف حسنى مثل دور فردیناند وعباس فارس دور ملك نابولی وبشارة یواکیم دور دوق میلانو واسطفان روستى دور استفائو ٠

#### ع ـ كدسيا تنت ـ ٤

ليسهناك دليل عندى أن المصريين مثلوا هذه المسرحية الشكسبيرية الرومانسية في العقود الثلاثة الأولى من هذا القرن ولكن فرقة أتكنز حكما سوف نرى بالتفصيل حقدمتها على خشبة المسرح المصرى في أواخر عام ١٩٢٨ وهناك ما يثبت التلخيص والتعريب فقد قام محمد السباعى بتعريب ملخص هذه المسرحية نقلا عن كتاب تشارلس لام «حكايات من شكسبير» ونشر السباعى تعريبه في البلاغ الأسبوعى الصادر في ٢٦ نوفمبر ١٩٢٦ (ص ١٩) وبعد مضى نحو عامين قامت مجلة الحسان بنشر ملخص لهذه المسرحية كتده أحمد محفوظ حسن في اعداد أربعة صدرت في ٣٠ اكتوبر ١٩٢٨ و ٧ و ١٤ و ١٢ نوفمبر من نفس العام و

مسرحيات تارىخىة

#### ١ ـ يوليوس قيصس

اذا كانت روميو وجوليت وهاملت وعطيه أكثر المسهرحيات التراجيدية انتشارا بين النظارة المصريين فان يوليوس قيصر هي اكثر المسرحيات الشكسبيرية التاريخية شـــيوعا بينهم دون منازع ٠ وتفيد الأخبار الواردة ني بعض الصحصف الصحادرة في عام ١٩١٢ أن محمد حمدي مدرس الترجمة بمدرسة المعلمين العليا الذى أصبح ناظر مدرسة التجارة العليا فيما بعد قام بترجمة يوليوس قيصر التي كانت مقررة على طلبة الشهادة الثانوية آنذاك، وأن مكتبة المؤيد هي التي تولت نشرها • وأوردت الجريدة بتاريخ ٣١ يوليه ١٩١٢ ( ص ١ ) فصـــلين من الترجمة هما دفاع بروتس عن نفسه لمقتل قيصر وتأبين أنتونى له باعتبار أن هذين الفصلين هما أهم جزءين في السرحية٠ وقد نشر محمد الصادق حسن مدرس التاريخ بالمدرسة الاعدادية الثانوية مقالا في الجسريدة بتاريخ ١٧ سبتمبر ١٩١٢ ( ص ١ ، ٢ ) يثني فيه على موضوع المسرحية وترجمتها • فموضوعها في رأى محمد الصادق يعالم الطبائع البشرية وتقلب الدهماء وتلونهم وثورة الحكماء على السلطة المستبدة • ويقول محمد الصادق أن مترجمها استطاع أن يستكنه أسرارها ويصيغها بأسلوب جزل « فكان نعم الناقل الأمين والمعبر المتين » · ونشهر محمد كامل شهاكر المدرس بالمدرسة العباسية بالاسكندرية مقالا في الجريدة بتاريخ ١١ أغسطس ١٩١٢ ( ص ٦ ) يشيد فيه بمسرحية يوليوس قيصر لما تتضمنه من دفاع عن الحرية وشحذ على مقاومة روح الشر والطغيان التي تتمثل في شخصية قيصر. ويشير محمد كامل شاكر الى روح القطيع فى الشعب الروماني التى استغلها قيصر القامة حكم يقوم على الدكتاتورية والانفراد بالسلطة •

ويبدو أن ترجمة محمد حمدى لمسرحية يوليوس قيصر كانت عملا له

أهميته بدليل أن ابراهيم عبد القادر المازني تناول هذه الترجمة وتطور النثر فى ترجمة أعمال شكسبير الدرامية في مقال نشره عند اعادة طبع الترجمة عام ۱۹۲۸ ، أي بعد مضى ما يقرب من عشرين عاما من صدور الطبعة الأولى٠ يبدأ المازني مقاله المنشسور في صحيفة السياسة بعنوان « ترجمة يوليوس قيصر » في ١٣ أغسطس ١٩٢٨ (ص ٣ ) - والذي أشسرنا اليه في الجزء من الكتاب الذي عالجنا فيه أفضيل الطرق في ترجمة أعمسال شكبير المسرحية - بمقولات عامة - سبق لنا أن رددناها - حول المنهج المناسب لترجمة شكسبير الى العربية • ولعنا نذكر أن رأيه يتلخص في أن من يتصدى لهذه الترجمــة ينبغى أن يكون شــاعرا • فان لم يكن فلا أقل من أن يكون ذا حس مرهف فالمعرفة باللغتين الانجليزية والعربية وأمانة النقل وحدهما لا يكفيان ٠ ويذهب المازني الى أن ترجمة محمد حمدى لا ترقى الى مرتبة الترجمة الأدبية بل هي ترجمة مدرسية تعين الطلبة في الدرس والتحصيل : « وما نرتاب غي أن الطلبة سيجدون هذه الترجمة والتذييل الملحق بها عونا كثيرا لهم في درس الأصل » · ويبدو أن المازني ـ رغم سـالمة وجهـة نظره في فن الترجمة الشكسبيرية ـ كان أشد قسوة على محمد حمدى منه على خليل مطران ٠ فقد وعدنا أن يفرد مقالا مستقلا يتناول فيه بالنقد والتحليل ترجمة « تاجر البندقية (\*) » لمطران · ولكن لسبب ما لم يفعل ·

ففى مقاله الثانى (انظر «حصاد الهشيم» طبعة الدار القومية للطباعة والنشر ص ٢٣ ـ ٣٠) نراه يتناول أصول المسرحية فيقول ان شكسبير استمدها من خمسة مصادر على آقل تقدير: أولها مجموعة حكايات باللاتينية معروفة باسم (جستارومانوم) وثانيها قصص آل بيكورونى) وثالثها «الخطيب» لسلفين ورابعها «قصدة جرنوتوس يهودى البندقية» • أما المصدر الخامس الذى اعتمد عليه شكسبير فهو مسرحية مارلو المعروفة «يهودى مالطا» • ولا شك أن أهم ما يميز هذا المقال هو دفاع المازنى عن شيلوخ وعطفه عليه بسبب ظلم المجتمع المسيحى له دون مبرر أو مسوغ • يقول المازنى: «ان المرء ليحس عطفا على هذه الروح المتمردة تحت هذه العباءة اليهودية روح استفزها الى الجنون الألم من الاستثارة بلا مسوغ ودفعها الى معالجة اطراح ثقل الظلم بالالتجاء الى الانتقام عن طريق القانون » • ولكن المازنى قام بنفسه بترجمة المقتطفات التي استشهد بها في معرض مقاله بدلا من أن يناقش خليل مطران في ترجمته وهو أمر يدل على اعتراضه الصامت على هذه الترجمة • ولعل معرفته الشخصية بمطران وعلو مكانة مطران في ميدان الشعر والأدب منعاه من التصسريح بامتعاضه •

ولا يوضح لنا المازنى فى مقاله عن محمد حمدى ما وقع فيه هذا المترجم من اخطاء فحسب ولكنه يسخر منه لأنه وصف شكسبير بأنه كاتب ديمقراطي

وبطبيعة الحال ليس هناك ما هو أشد غموضا من هذا الحكم • ولعل محمد حمدى أراد أن يقول أن مسرح شكسبير لم يكن للصفوة بل كان لعامة الناس • على أية حال يقول المازني بصدد هذه النقطة · « وقد شياء الاستاذ حمدي بك أن يقول عن شكسبير انه الشاعر الروائي الانجليزي الديمقراطي ) فهل يسمح لنا الأستان أن نقول له انا نشم رائحة ( السحوق ) ؟ ديمقراطي يعني ماذا ؟ انه لفظ قد يصلح رقية للجماهير وكلمة يلوكها الحكام أو الطامعون في الحكم لينيموا بها الشعوب ويحملونها على الرضى بحالها ويخدعوها عن الحقائق وليوهموها أن الأمر هو كما يصورون لها وليس كما هو في الواقع • ولكن الأدب شهيء آخر • وهو ارستقراطية صارخة • وقد يكون شكسبير منحدرا من ظهر قصاب أو زبال أو حداد أو نجار أو من شئت غير ذلك ، وإن كانت الديمقراطية ليس معناها صنعة الأصل · ولكن مع ذلك وعلى الرغم من ذلك فهي أسمى ذروة من الأرستقراطية الصحيحة - ارستقراطية العقل الذي لا تورث عن الآباء والجدود ولا يفوز بها المرء بفضل الحظ الذي لا يد له فيه ولا فضل وأرستقراطية ترفعه حتى عن الممتازين وأهل السببق ، فضلل عن الشعب ، وتفرده وتناى به عن الأنداد والأشباه وتسكنه مع الخالدين جبل أوليمبيا ـ والذي تصـــور هذا التأليه هو الشعوب نفسها! هو من الشعب ولكنه أشبه بالملك يتبسط مع رعاياه ويلاطف الشبعب فينزل الى مستواه • وفيما عدا ذلك لا يشاطر الشبعب عواطفه ولا تقافته ، بل يحلق فوقه بادراكه وخياله وروحه وفطنته الملهمة ، ويسمحبقه اجيالا حتى ليعجز المعاصى ون أحيانا عن اللحاق به ويعييهم أن يفهموه ويقدروه وريما أنكروه لأنه ليس منهم ولا من عصرهم ـ وان كان عائشا معهم دائما عاديا بينهم ٠ فاذا كان المراد أن شحسبير رجل من الشعب وإن أباه لم يكن شبيئا وأنه هو كان فى صدر أيامه يسرق ويهرب ويقف بالخيل على أبواب المسارح ، قلنا نعم هي كذلك نيما يروى عن أصله الوضيع • ولكن هذا ما شأنه بأدبه الذي بز فيه الخلق في الغرب والشرق · بودنا أن نعرف من أية ناحية يريد الأستاذ أن يصـــفه بالديمقراطية ؟ وليت من يدري هل أراد أن يمدحه أو يذمه ؟ أو ليت من يدري ماذا عنى بها ؟ لا نكتم الأستاذ أن هذا الوصيف اضيحكنا وأنه آخر ما كنا مستعدين له • وأكبر الظن أنها كلمة لا تنم الا عن رغبة في تملق جمهور القراء في هذا العصر المضطرب المفتون بالألفاظ » ·

ويتضح لنا من الخبر الذي نشرته صحيفة السياسة بتاريخ ١ يناير ١٩٢٦ تحت عنوان «حفلة تمثيلية لنادي التجارة العليا » أن بعض أعضاء هذا النادي قام بتمثيلها باللغة الانجليزية • تقول السياسة (ص ٥): «أحيا أعضاء نادي التجارة العليا حفلة تمثيلية على مسرح حديقة الأزبكية مثلوا فيها رواية (يوليوس قيصر ـ باللغة الانجليزية حسب تأليف الشاعر الانجليزي الكبير شكسبير • وقد أقام المسرح عدد كبير من الطبقة المتعلمة وبعض الجالية الانجليزية واسستمر

التمثيل ثلاث ساعات كان يقاطع في خلالها الممثلون بالتصفيق الحاد لاجادتهم القيام بالوارهم • ونحن نخص بالذكر منهم عبد الله فكرى أباظة افندى الذي تام يدور أنطونيوس وفؤاد درويش أفندى الذى قام بدور بروتس وصلاح الدين أباظة الذي قام بدور خاسياس وحلمي الحكيم أفندى الذي قام بدور يوليوس . وفي السياعة الأولى بعد منتصف الليل خرج المشاهدون وهم يثنون أطيب الثناء على القائمين بالمر نادى التجارة العليا » · ولكن محمد التابعي الناقد المسرحي لمجلة روزاليوسىف الذى كان يوقع مقالاته باسم حندس أظهر ذوعا من التحفظ ف الثناء على هذه الحفلة • فقد كتب ق مجلة روزاليوسف يقول بتاريخ ١١ يناير ١٩٢٦ ( ص ۱۱ ) ان أصعب ما واجه فريق الممثلين هو « التعود على النطق الصحيح والالقاء بلغة أجنبية » • وفي رأيه أيضا أن تمثيل مسرحية هنري الثامن التي كانت مقررة على طلبة البكالوريا في ذلك العام أكثر فائدة للطلبة من تمثيل يوليوس قيصر التي كانت مقررة عليهم في العام السابق • ويرى محمد التابعي أنه كان أجدر بالشباب المتعلم أن يبذل جهده لتقديم مسرحية عربية مؤلفة أو معربة مرة كل عام · ويستطرد محمد التابعي في نقده فيقول : « كان التمثيل في جملته ( لابأس به ) • أما اذا الدخلنا في حسابنا أن الممثلين من الهواة فيجوز لنا أن نقول انه كان ( جيدا ) ولكن ( الكومبارس ) لم يتقن التظاهر والصياح كما يجب ، وهو أمر غريب لأن ( الكومبارس كان من بين الطلبة وهم أساتذة فى هذا المضمار) • والأدوار المهمة قام بها عبد الله بك أباظة ( مارك أنطوني ) وفؤاد درويش ( بروتس ) وصلاح الدين أفندي أباظة (كاسيوس ) · وأخيرا زميلنا الناقد المسرحي سابقا حلمي أفندي الحكيم ( قيصر ) » ·

ويتناول محمد التابعى تمثيل أعضاء نادى التجارة العليا بالتفصيل فيقول: « (حلمى أفندى الحكيم): خرجت من الرواية وقد ازدادت معلوماتى التاريخية عن قيصر • لأن التاريخ لم يذكر لنا أن قيصر كان يحب القنزحة وهز الأرداف! ونطقه كان نطق تلميذ يحاول أن يكون انجليزيا •

« ( فؤاد درویش ) : كان یمثل كمن فى أرجله قید وكان صوته خافتا خجولا هادئا فى أغلب المواقف · ولیس هذا شأن بروتس · كذلك كان یكثر من الاشارة بید واحدة لسبب ولغیر سبب · وفى كلمة واحدة لا أظن أن فؤاد أفندى كان خیر من یصلح لدور بروتس · »

« ( صلاح الدين أباظة ) : كان خيرا من زميليه • ولكن بدت منه اشارات وحركات ليست ( رومانية ) في شيء • كذلك كان في هيئته جملة أقرب الى العامة منه الى الاشراف » •

« ( عبد الله أباظة ) كان خير ممثل بين زملائه سواء في القائه أو حركاته أو خطواته على المسرح : أضف الى ذلك أن في صلوته ما يسميه أبناء الفن

رحرارة ) • وقد بدت هذه (الحرارة) عند القائه القصيدة المشهورة فوق جنة قيصر فقد كانت القاعة تصغى اليه بتاثر وكان الانجليز الموجودون أول من صفق له استحسانا ولولا أنه موظف كبير لنصحته أن يعتزل (التجارة والصناعة) وما اليهما وأن يعتلى خشبة المسرح » •

ولكن مجلة « روز اليوسيف » اختلفت في الرأى مع ناقدها المسرحى • ولعلها ارادت أن تشجع هؤلاء الهواة وتجاملهم فكتبت في نفس العدد المسلم الليه تقول ان « الكومبارس » كان جيدا في أدائه • ولكنها قالت عن صلاح الدين أباظة الذي مثل دور كاسيوس انه « لم يفلح في في تكييف وجهه حسب المواقف ، وأنه لم يظهر كل عوامل النفس الداخلية • أحس بها ولكنها لم تظهر • كان الوجه ساكنا وهي نقطة الضعف الوحيدة • كانت الاشارات لاباس بها • ولعل هذا العيب كان ناشئا من رهبة المسرح فنلتمس له العذر في ذلك لأنه من الهواة الناشئين » •

ويبدو أن هواة التمثيل في مصر كانوا أسبق الى الاهتمام بتمثيل « يوليوس قيصر» من المحترفين الذين بدأوا يولون هذه المسرحية عنايتهم في عام ١٩٢٩ ، أى بعد أن قدمتها فرقة أتكنز الانجليزية على المسارح المصرية • ( من الجائز أنه سبق تمثيلها قبل هذا التاريخ من قبل الفرق المحترفة ولكنى لم أعثر على أثر لهذا ) • ونحن نستدل من مجلة المستقبل (عدد ٥٩ ) بتاريخ ٣١ يناير ۱۹۲۹ ( ص ۳ ) ان مسرح رمسیس قرر تمثیل « یولیوس قیصر » وأن اختیاره وقع على ترجمة محمد حمدى • وأسند مسرح رمسيس دور يوليوس قيصر الى جورج أبيض ودور مارك أنطونيوس الى يوسف وهبى • فضلا عن أننا نستدل من مجلة المستقبل ( عدد ٦١ ) بتاريخ ١٤ فبراير ١٩٢٩ ( ص ٢٢ ) ان فرقة رمسيس قامت بتمثيلها مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٣ فيراير ١٩٢٩ ٠ وندن نطالع أخبارا متضاربة بشان نجاح فرقة فاطمة رشدى فى تمثيل مسرحية يوليوس قيصر ٠ ففي حين تذكر مجلة العروسة بتاريخ ٦ مارس ١٩٢٩ ( ص ١٠ ) ان نجاحها كان عظيما ، فاننا نطالع في مجلة المستقبل (عدد ٦٢) بتاريخ ٢٢ فبراير ١٩٢٩ ( ص ٢١ ) أن خلو محرح فاطمة رشدى من النظارة ونجاح فرقة رمسيس فى تمثيل يوليوس قيصس بثا الغيرة فى نفس فاطمة رشدى وعزيز عيد ، فقررا هما أيضا تقديم هذه المسرحية على مسرح برنتانيا ٠ أما مصر الحرة \_ وهي احدى الصحف الموالية لمفاطمة رشدى \_ فتقول في عددها الرابع ( السنة الرابعة ) بتاريخ ١٨ فبراير ١٩٢٩ ان فرقتها انتصرت على فرقة رمسيس فحفزتها نشوة النصر الى أن تفاجىء الناس بعزمها على تمثيل « يوليوس قيصر » · وايا كان الأمر ، فانه من الواضع أن التنافس بين الفرق المسرحية في تلك الفترة كان شديدا للغاية ٠

كتب محمد على غريب مقالا بعنوان « يوليوس قيصر على مسرح رمسيس » في جريدة الأخبار بتاريخ ١٩ فبراير ١٩٢٩ ( ص ٣ ) يقول فيه انه كان دائماً أبدا يعترض على حركة التعريب والترجمة التي تثقل كاهل المسرح المصرى بنقل الأفكار الغربية الغريبة عنه والتي تتنافى مع تقاليد الشرق وأخلاقه • ولكنه يعتبر ترجمة شكسبير عملا مفيدا للعالم بأسره · فترجمته واجب وطنى لأن مسرحياته لا تعتدى على التقاليد ولا تخدس عزتنا القومية · يقول محمد على غريب في هذا الشأن : « كنت أتسعر وماأزال أن بواعث هذا العداء انما هي في التأثير بالمحافظة على التقاليد الواجب مراعاتها ، وفي رغبة الخير لمسرحنا المحلى حتى لا يقوم على أساس أجنبي ولا ينهض بعوامل دخيلة • ولكنني أمام عظمة شكسبير في فنه الخالد يجب أن أحنى الرأس احتراما واجلالا » · ورغم مقت هذا الناقد السياسي للانجليز ، فانه يعبر عن اعجابه الشديد بأدب شكسبير · وهذا في نظرى قمة التحضر • فضيق أفقه الديني وكراهيته للمستعمر البريطاني لا يحولان دون اعجابه الشديد بمسرحيات شكسبير يقول محمد على غريب: « وفي الحق أننا نكره الانجليز ملء قلوبنا ونكره منهم أطماعهم وصلفهم وكبرياءهم • ولقد كدنا نكره أدبهم وثمرات أفكارهم كذلك • ولكننا لا نقدر على توجيه هذا الكره الى روايات شكسبير ، لأنها أجل من الخصومة المشتجرة بيننا وبينهم ، وأسمى منأن ننظر اليها نظرة جفاء وزهاء » · ويرى غريب أن شكسبير يهدف من وراء مسرحية « يوليوس قيصر » الى السخرية من عقلية الجماهير الهوائية المتقلبة : « ولكن أظهر ما يبدو في الرواية هو سخرية شكسبير من عقلية الجماهير وعبثه بتفكيرهم ، فهو يقبض على أدمغة هذه الطائفة العاملة من الناس بيد الفن ، ثم يمتحن ذكاءها في خطب قيصر ومأساة قتله · فتثور وتهتاج ، وتصبيح ملء أفواهها بوجوب الانتقام لهذا الشهيد البرىء من قتلته الآثمين ، فاذا ما استمعت الى ( بروتس ) القاتل وهو يبين الأسباب التي دعته الى مقارفة هذه الجريمة الشنعاء ، صبت جام غضبها على قيصر المسفوح دمه ، ولعنت مطامعه وأغراضه الجهنمية ، ورأت أن ( بروتس ) قاتله ليس قمينا بالصفح والغفران فقط ، وأنما هو يستأهل شرف التاج يزين مفرقه ويشع بجواهره جبينه ٠٠ والجمهور الذي آمن بعدالة قتل قيصر ورضى اهراق دمه هو نفسه الذي يستمع الى (أنطونيو)، ومازال يرهف سمعه اليه ، حتى يتنزل عن اعتقاده الأول ويشـــاطر الخطيد، استنكاره لما أقدم عليه القتلة » •

ويتناول محمد على غريب التمثيل في مسرح رمسيس فيكيل المديح ليوسىف وهبى وجورج أبيض ولكنه يعيب على أبيض أنه لم « يحفظ دوره كما يجب » ويستطرد هذا الناقد قائلا : « وكذلك نكبر من شأن الأساتذة البارودى ومحمد ابراهيم وزكى رستم وسواهم • أما السيدة دولت والآنسة فردوس حسن فقد كان دورهما تافها ـ ومع ذلك فقد أجادا الى حد كبير • ولا نجد بدا في تسبحيل

اعجابنا بهما وأطرائنا بجهودها » · ويآخذ هذا الناقد على اخراج هذه السرحية بعض الهنات ، فيقول : « لابد أن نشير هنا الى ما آنكرناه في آثناء التمثيل ، وهو سماعنا لدقات ساعة لملاوقات · وما نظن أن الرومان على ما نعرف من امتداد حضارتهم ورقيهم قد وفقوا الى اختراع الساعة الدقاقة · وكذلك كانت الخطابات التى يمسك بها الممثلون من ورق جديد صنع في أعظم فابريكة على حين آننا لا نذكر أن الرومان كانت لهم معامل للورق بهذا الشكل · وقد كان يجب أن يختار نوع الورق من صنف لا تبدو مظاهر جدته حتى يتناسب مع هذا الزمن السحيق الذي حدثت فيه الرواية · وقد لاحظ صديقى الأديب كمال أفندى ان الآنسة فردوس حسن كانت تبدو في أصباغ تكسو وجهها · وماكان نساء الرومان على هذا النحو » · كما يعتب محمد على غريب على مسلم مسلم مسيس أنه كان في حيرة من أمره أمام الزحام الشديد فلم يستطع المحافظة على النظام على خير وجه ، الأمر الذي أدى الى وقوف كثير من المشاهدين طيلة فترة العرض المسرحى · ويختتم هذا الناقد مقاله بالثناء على جهد محمد حمدى العرب المسرحية ·

ونشر أبو الذير نجيب مقالا في صحيفة الأخبار بتاريخ ٢٨ فبراير ١٩٢٩ ( ص ٣ ) يقارن فيه بين اخراج مسرح رمسيس ليوليوس قيصر واخراج عزيز عيد لها في مسرح برنتانيا • يقول أبو الخير نجيب ان الأساس الذي تنبني عليه المسرحية هو الأنانية وحب الذات ، وان شكسبير يريد بها أن يرينا « عاقبة الحرب التي يثيرها زعماء الوطن الواحد على هذا الوطن وأهله وعلى حريته ومستقبله ورفاهيته ومبلغ سوء الحال الذى يتردى فيه البلد الثائرة ابناؤه على أنفسهم » · فضلا عن أننا نرى « ألوانا من الوطنية الصحيحة والعواطف النبيلة والبطولة والفصاحة والعظمة والجمال فى أشخاص روايته بروتس ومارك أنطوان وكاسيوس وقيصر وغير هؤلاء • وجدير بنا أن ننوه هنا بفضل شكسبير وسبقه في الوصول الى معرفة كنه روح الجماهير التي أشار اليها الكاتب الاجتماعي الكبير الدكتور غوستاف لوبون دون غيره • وما أشار به شكسبير بهذا الخصوص تجده في الفصل الثالث في موقف استماع الجمهور للخطيبين بروتس وأنطوان ٠ ففي هذا المشهد يرينا الجماهير المتقلبة لا تستقر على حال من القلق • ولا هي ممن يؤمن الى سكونها ورضاها أو يتقى عذرها وقلاها • فهى حليفة كل قادر على العبث بعواطفها بالكلام المنمق المؤثر ، وهي أيضا صديقة كل من عرف كيف يكلم العواطف بلغة العواطف! ، ويقارن أبو الخير نجيب بين اخراج يوليوس قيصر على مسرح رمسيس واخراج فرقة فاطمة رشدى لها في برنتانيا ، فيقول : ان الاخراج في برنتانيا كان اكثر توفيقا من الاخراج في رمسيس : « اخرجت الرواية في مسرح رمسيس على الطريقة الانجليزية ولكنها لم تنجح تماما بسيب جهل المخرج وحاجته الى درس مواقف الرواية درسا ضروريا (فاليزانسين) كله تقريبا خطأ والدخول والخروج خطأ والوقوف والحركات تدل على الجهسن التام بالرواية وبأشخاصها والبيئة التي تدور فيها الحوادث ٠٠ كذلك شــبح ( قيصر ) فقد اخرج اخراجا مضحكا يدل على العجز المعيب فقد دخل الأستاذ جورج المسرح ( بذاته ) لا احم ولا دستور ، فقلنا ما هذا ؟ قيل لنا هذا شبع قيصس ! فهل آمنتم يا من لا تؤمنون بالبعث بعدما شــهدتم بأعينكم وســمعتم بآذانكم ؟ من أراد أن يرى روح قيصر شبحا حقيقيا فعليه ببرنتانيا • فأنت ترى هناك الحائط ينير ويظهر فيه شبح قيصر كالدخان الأبيض وتسمع صوتا خافتا سحيقا كأنه منبعث من مقدرة مغلقة ، ففي الحق أن اخراج الشبح على هذه الصورة كان ابداعا كبيرا من المخرج عزيز عيد! » ويذهب أبوالخير نجيب الى أن عزيز عيد اتبع المنهج الفرنسي في الاخراج • وان هذا المنهج كان أكثر توفيقا من المنهج الانجليزي الذي اتبعه مسرح رمسيس · ورغم هذا فانه يرى ان كلتا الفرقتين وقعتا في خطأ في الاخراج ، وهو أنهما لم يبينا خيمة في ميدان القتال على نحو يطابق الواقع ٠ وهذا في نظره هو الخطأ الوحيد الذي وقعت فيه فرقة فاطمة رشيدي : « أما خطأ الاخراج فينحصر في الخيمة فقط · فالخطأ الذي وقع فيه مسرح رمسيس ووقع فيه مسرح برنتانيا هو الآخر متماثل تماما ٠٠ مم أن فرقة أتكنز أخرجت هذا المشهد اخراجا صحيحا وطبيعيا جدا ٠ فكنت تشهد على المسرح ضجة صحيحة في وسلط معسكر في ميدان حرب • وما أظن أن حضرات مخرجي المسارح المصرية غاب عنهم التحقق من مثل هذا المشهد في فرقة أتكنز يوم كانت في مصر • ومع ذلك فقد أخرج المشهد خطأ في المسرحين - رمسيس وبرنتانيا » · أضف الى هذا أن أبا الخير نجيب يعيب على مسرح رمسيس اختلال الاضاءة فيه في حين أنه يمتدح انضباط الاضاءة في مسرح برنتانيا •

وينتقل أبو الخير نجيب الى التمثيل فيقارن بين التمثيل في مسرح رمسيس والتمثيل، في مسرح برنتانيا ، فيقول : « مثل دور بروتس في مسرح برنتانيا (حسين رياض) وفي مسرح رمسيس (أحمد علام) ، أما الأول فقد نجح في تمثيل هذا الدور وكانت علائم الطيبة وسلامة النية واضحة على وجهه كما أراده شكسبير تماما ، وكان حافظا لدوره حفظا تاما مجيدا ومؤثرا ان وقف يخطب في الشعب مرارا مبررا أسباب قتله وأعوانه لقيصر الطاغية ، ولكنه كان كثير الصراخ في بعض المواقف التي لا تستدعيه أبدا كموقفه من زملائه في حديقة منزله للاتفاق على قتل قيصر فكان يكلمهم صارخا كانه يخاطب حشدا في الميدان ، أما (أحمد علام) فقد كان هادئا في مواضع الهدوء مهيبا في مواضع الاصابة والمخطابة ، ولكنه لم يكن الذي تخيله شكسبير من الطيبة والاخلاص ، فقد كانت هذه المظاهر كلها تكسو حسين رياض وكانت معدومة من أحمد علام ، ومع ذلك هذه المظاهر كلها تكسو حسين رياض وكانت معدومة من أحمد علام ، ومع ذلك فقد اجاد الاثنان اجادة تستحق التهنئة ، ومثل دور كاسيوس في مسرح رمسيس فقد اجاد الاثنان اجادة تستحق التهنئة ، ومثل دور كاسيوس في مسرح رمسيس زدسن البارودي ) وفي برنتانيا (بشارة واكيم) » ، ويقول أبو الخير نجيب أن

كليهما نجح فى أداء دوره ولكنه يرى أن جسم بشارة واكيم لا يؤهله بالاضطلاع بتمثيل هذه الشخصية فهو بدين في حين أن شكسبير رسم كاسياس كرجل أعجف معروق غائر العينين والاشداق ، وكاذ تهذه الصورة تخيف قيصرا على الدوام بدليل قوله (ليته كان أكثر سمنة ٠٠ لست أخشى كاسياس ٠ ولكن أقول لو كان لقيصر أن يخاف مخلوقا لما رأى في الناس من هو أولى بالمجانبة من كاسياس ذلك الأعجف المعروق) • فهل كان بشارة كذلك ؟ لا • انه كان ذا كرش واضمح البروز مفتول الذراعين غليظ العنق » · ويأسف أبو الخير نجيب الستقالة الممثل القدير منسى فهمى من فرقة فاطمة رشدى ، فهو فى تقديره خير من يمثل دور كاسياس • وقد مثل جورج أبيض دور يوليوس قيصد في مسرح رمسيس كما مثل اسطفان روستى هذا الدور في مسرح برنتانيا • ويرى أبو الخير نجيب أن جورج أبيض رغم سمنته مثل دور يوليوس قيصر على خير وجه · يقول هذا الناقد المسرحى في هذا الشأن: « هذا الدور بالرغم من انه قصير الا أنه كبير في تأثيره · فروح قيصر القوية تظل سائدة الرواية حتى آخر مشهد من مناهدها • ولهذا ينبغى أن يكون الممثل الذى يعهد اليه بتمثيل هذا الدور قوى الشخصية مهيبا جليلا • وهذه هي عدة النجاح في هذا الدور • وقد كانت كلها متوفرة في الأستان. أبيض فكان حقا في جلال قيصر وفي هيبته فاندمج في الشخصية اندماجا كبيرا انسانا الفرق بين جسد قيصر الوسط وبين جسد أبيض البدين » · وفي رأى. أبو الخير نجيب أن اسطفان روستى كان موفقا فى أشسياء وخانه التوفيق فى أشياء : « نجح أولا ف أنه كان يمثل شخصية قيصر تماما ويؤدى اشــاراته وحركاته كما عرف عن قيصر في التاريخ • ويدل هذا على أن اسطفان روستى درس الدور درسا تاما · » ولكن « طبيعته الفودفيلية أكثر من أى شيء آخر » جعلته يفتقر الى الهيبة والجلال » • وقد مثل يوسف وهنى دور مارك أنطوان في مسرح رمسيس في حين مثلت فاطمة رشدى هذا الدور في برنتانيا • ويعيب أبو الخير نجيب على يوسف وهبى عدم حفظه دوره فى بادىء الأمر كما أنه -رغم اشادته بتمثيل فاطمة رشدى ـ يرى أنه لا يليق بها أن تمثل أدوار الرجال -يقول أبو الخير نجيب مخاطبا فاطمة في هذا الصدد : « الذي لا ذوافقك عليه هو تحملك عبء دور هو دور قائد عرف بقوته البدنية وبصوته الجهورى وبخشونته العسكرية! لست أنكر أنك نجحت في دور مارك أنطوان كسيدة ولو أعطى هذا الدور لسواك من الممثلات ما بلغن ما بلغت أنت من النجاح · ولكن الطبيعة البشرية محدودة بالقوانين ، فالمرأة لا تستطيع أن تكون رجلا ولا الرجل يستطيم أن يكون امرأة بالتمثيل والتقليد » · ويتناول أبو الخير نجيب تمثيل عباس فارس دور كاسكا في برنتانيا ، فيقول انه « كان أحد المتآمرين على قتل قيصر وان كان دوره قصيرا يشمل الفصل الأول فقط » وأنه « نجح نجاحا كبيرا جدا فى تمثيل دور كاسكا » • كما يتناول تمثيل سرينا ابراهيم ( زوجة بروتس ) ورتيبة رشدى (زوجة قيصر) فيقول : «ونلفت نظر الأستاذ عزيز عيد الى مخارج ألفاظ رتيبة

رشدى فانها لا تؤديها صحيحة بسبب اعتيادها التمثيل باللغة العامية زمنا طويلا »، في حين يعبر هذا الناقد عن اعجابه بسرينا ابراهيم فضلا عن أنه يعبر عن اعجابه بترجمة أحمد رامى للمسرحية خصيصا لفرقة فاطمة رشدى • يتول أبو الخير نجيب ان أحمد رامى « قد عنى عناية خاصة بترجمة هذه الرواية بأسلوب شعرى رائع جدا فيه عذوبة وحياة وحلاوة فن • ولا بدع فرامى مشهور بأسلوبه الرصين البديع » •

ويعود محمدعلى غريب في مقاله المنشور في صحيفة الأخبار بتاريخ ٣ مارس ١٩٢٩ ( ص ٣ ) الى الهجوم على اخراج فرقة فاطمة رشدى لمسرحية « يوليوس قيصر » ، فنراه ينحى باللائمة والتقريع على عزيز عيد لأنه جعل الممثلين يتركون خشبة المسرح ليمثلوا أدوارهم وهم من مقاعد المتفرجين · يقول محمد على غريب في هذا الشئان: « فالممثلون بدلا من أن تضمهم خشبة المسرح يفسع لهم في مقاعد المتفرجين أمكنة يتحدثون فيها الى أنفسهم » · وهى - فى نظرى - طريقة غير تقليدية في التمثيل تذكرنا بآخر صيحة في عالم الاخراج المسرحي المعاصر ويعدد هذا الكاتب عيوب هذه الطريقة في الاخراج فيقول انها « تدعو الجماهير الى مضايقة الممثلين في عملهم بنظرهم اليهم دائما ووقوف البعض في وجه البعض حتى تستحيل مهمة المشاهدة الى مشقة وصعوبة • وليس بعيدا أن يتناول المشماهدون والممثلون أحاديث في اثناء اقترابهم منهم • ولابأس من أن تطيب النكتة لأحد المشاهدين فيرسلها في أثر الممثل ليضحك منها اخوانه ولا يبالي في هذا السبيل بأى جرم تلبس ولا أية نقيصة قارفها • ثم ان الأكثر من هذا ضررا وسنوء تصرف هو اكراه الجمهور على أن يوزع نظره وسمعه ثم فكره كذلك ٠ فبينما هو ينظر الى من فوق خشبة المسرح ، اذ هو ينزل الى سماع من بجواره من الممثلين • وهكذا يستمر حائرا مشدوها لا يدرى كيف يستقبل الرواية ، وفي أية بقعة يقع على مغزاها ٠ وثمة صعوبة أخرى تعترض الممثلين أنفسهم أعني بها الخوف من نسيان الدور لدى الممثل المحكوم بنزوله الى الصالة والمطلوب منه الابتعاد حتى ليفارق الملقن وينأى عنه مسافة شاسعة • فما يحدث لو خانت الذاكرة هذا الممثل، ولم يسعفه الملقن طبعا بما يجب أن يقوله ؟» ويعلق محمد على غريب على تمثيل فرقة فاطمة رشدى بقوله ان بعضهم أجاد التمثيل الى درجة اقتربت من الكمال « اللهم الا الأستاذ استفان روستى في دور قيصر فقد كانت شخصيته المعروفة عائقا عن وضوح العظمة في شخصية قيصر ومكامن القسوة والنبل » ٠

ونشرت مجلة الرسول مقالا بعنوان « يوليوس قيصر على مسرح برنتانيا » بتاريخ ٨ مارس ١٩٢٩ ( ص ١٦) يدافع عن طريقة عزيز عيد في الاخراج ٠ يقول الرسول في هذا الشأن : « نظر عزيز عيد حوله فوجد خشبة المسرح تضييق عن هذه الرواية وتخنقها في الصميم فعمد الى الصالة فوصلها بالمسرح ٠ وبذلك

أصبح بين يديه مكان يليق بتمثيل هذه الرواية الضخمة • ومهما قيل من أن هذه الطريقة قديمة ومعروفة فانها لاتزال جديدة في مصر » ، وفضلا عن هذا يمتدح الرسول تمثيل أفراد فرقة فاطمة رشدى ويرى أن استفان روستى أجاد تمثيل دور يوليوس قيصر ٠ وفي المقابل الآخر كتب محمود على ثروت ( بكالوريوس آداب من أمريكا ) مقالا في السياسة الأسبوعية بتاريخ ٢ مارس ١٩٢٩ يمتدح فيه اخراج مسرح رمسيس ليوليوس قيصر · يقول ثروت : « أن أخراج رواية يوليوس قيصر على رمسيس يعتبر وثبة فنية جريئة » • ويلفت هذا الكاتب نظرنا الى أن شكسبير لم يلتزم بالأحداث التاريخية التي استقاها أصلل من المؤرخ الاغريقي بلوتارك · ويقول محمود على ثروت (ص ٢٢): « وليس هناك شك فى أن شكسبير انما كان يعتمد على حوادث التاريخ فى رواياته ، وكان أكثر اعتمادا على مؤلفات ( بلوطرخوس ) الكاتب الاغريقي الذي صنف كتاب ( حياة عظماء اليونان والرومان ) • غير أن التباين جاء عظيما والاختلاف ظاهرا بين وصفى ( بلوطرخوس ) و (شكسبير ) لابطال رواية ( يوليوس قيصر ) • ونص لا نتعرض هنا للبحث في ذلك التباين فشكسبير لم يكن مؤرخا وانما كان مترجما يعبر عن شعور الطبيعة البشرية » · ويتناول محمود على ثروت التمثيل على مسرح رمسيس فيمتدح تمثيل أحمد علام دور بروتس كما يمتدح تمثيل حسن البارودي دور كاسيوس : « الاستاذ قد أجاد كل الاجادة في تمثيل دور بروتس وما كان أعظمه في المعسكر حينما أنفرد هو وكاسيوس وبدءا يتعاتبان ، وتزايدت حرارة القول بينهما ٠ وطفق كل منهما يتهم رفيقه ثم بكيا واستعبرا ٠٠ كذلك الأستاذ حسن البارودي قد أجاد في تمثيل دور كاسيوس » · ورغم هذا المديم فان صاحبه يعترف أننا معشر المصريين لانزال في أول مدارج الحياة الفنية : « فنحن أطفال نحبو في ساحة الفنون ولما نشب عن الطوق على الرغم من أننا أنبل الوارثين لأقدم مدنية عرفها التاريخ » ·

ويتناول البلاغ الأسبوعى نفس هذا الموضوع بتاريخ ٢٧ فبراير ١٩٢٩ ( ص ٢٤) فيقول انه رغم أن شكسبير استمد كثيرا من مسرحياته بما تتضمنه من خرافات متواترة من بلوتارك ، فانه تناولها تناولا جديدا : « أما يوليوس قيصر التي نحن بصددها الآن فقد أخذها شكسبير عن بلوتارك كما أخذ عنه مكبث ، وبعض رواياته الأخرى التاريخية ، فاذا قارنت بين القصص القديمة التي استقى منها شكسبير معلوماته وبين القصص التي وضعها أدهشك كيف تطورت هذه الحوادث والأشخاص وهي هي لم تتغير بين يديه فاذا هي شيء جديد مختلف جد الاختلاف عن مصادره وأصوله وليس ثمة الا مشابهات الأسسماء والحوادث » ،

ويتناول البلاغ الأسبوعي بتاريخ ٢٠ فبراير ١٩٢٩ ( ص ٢٤ ) فضلك عن العدد المشار اليه آنفا خوارق الطبيعة التي تنتشر في أعمال شكسبير المسرحية

ومن بينها يوليوس قيصر وهملت ومكبث ، كما يتناول مشكلة الصراع بين الخير والشر التي هي جوهر المآسي الشكسبيرية · يقول البلاغ الاسبوعي ان مصرع أبطال المآسى الشكسبيرية يقترن دائما أبدا بزلزلة السماء واهتزاز الأرض : « فما من جريمة ترتكب في احدى فاجعاتها الا وثارت الطبيعة وزمجرت السماء واشتد رعدها وبرقها والاحدثك افراد الرواية عن الخوارق غير المآلوفة التي تقدمتها » · ويشرح لنا البلاغ الأسبوعي خوارق الطبيعة في يوليوس قيصــر والأشباح التي تظهر في هذه المسرحية ، فيقول : « وفي ( يوليوس قيصر ) يهيء شكسبير لخناجر المتآمرين جوا عبوسا قمطريرا وأنت تسلمع كاسلكا يقول لشيشرون ( لقد رأيت عبدا يرفع يديه وكانتا تلتهبان التهابا وتتأججان ببريق عشرين شعلة ومع ذلك لم تتأثر بالنار ولم تحترقا بل لم يصبهما أذى ) بل لقد رأى ما هو أفظع من ذلك ما يدخل في باب المخوارق السادة : ( لقيت أسدا بالسوق فحملق الى ثم مضى ولم يمسنى بأذى ورآيت مائة امرآة محتشدات يحلفن أنهن أبصرن رجالا قد استطارت النيران من أشخاصهم وارتددن من وهج الحريق مصفرات الوجوه ) • وليس هذا كل ما يهيئه شكسبير لقتل قيصر • لا فان ( كاليبورنيا ) تحدثنا عن لبوَّة وضعت اشبالا في الطريق وقبور تفتحت ولفظت رفاتها وبين هذا وذاك عزيف الجان ودويها في ثنايا الطريق • وإذا قاربنا ختام الرواية وقبيل موت كاسياس يتحدث هذا عن الغربان والحداة التي تطوف من حولهم وتعلو فوق أعلامهم حتى أصبح ( الجيش من تحتها على شر حال كأنما قد حان حينه وأوشكت أن تفيض روحه ) • وما نريد أن نطيل في هذه النقطة من البحث بأكثر من هذا · أما عن القتيل وشبحه فثمة قيصر وظهوره لبروتس » ·

ويحلل البلاغ الأسبوعى الصادر في ٢٧ فبراير ١٩٢٩ تحليلا مستفيضا مسهبا مرثية انتونى لقيصر التى استطاع بها أن يحول حب الدهماء لمبروتس وثقتهم فيه الى مقت مشبوب ويتناول البلاغ الأسبوع بتاريخ ٦ مارس ١٩٢٩ (ص ٢٤) شخصية يوليوس قيصر فيقول: «كان قيصر ككل عظيم تحوطه مظاهر الخضوع والعبودية حيكره الملق والرياء ظاهريا، ولكنه يرتاح اليهما في سريرته فكان سريع الانخداع يلقى أننا مصغية لمن يحسن صوغ الألفاظ في مسمعه وما أصدق ديسياس اذ يقول: (ان قيصر مولع بمخاطبتك اياه في سهولة انخداع الناس وغرورهم بزخرف القول حتى ليسهل عليك خداعه بهذه الحيلة اذ تشغله بمثل هذه الأحاديث عن أن يأخذ منك الحذر فتبدو الى مقاتله وتصبيب منك الغرة فتخدعه » ويستقطرد البلاغ بقوله ان أصحدق دليل على هذا أن ديسياس استطاع عن طريق الملق أن يقود قيصر الى مجلس الشيوخ كالطفل الصغير أو كالحمل الوديع بالرغم من أن كالبورنيا كادت أن تمنعه من الخروج من البيت أضف الى هذا أن فيه عيبا آخر غير حب الملق يتجلى في ايمانه الى حد ما بالمفرافات والخزعبلات ونبوءات العرافين ، فهو قبل خروجه متوجها الى ما بالمفرافات والخزعبلات ونبوءات العرافين ، فهو قبل خروجه متوجها الى

مجلس الشيوخ يرسل من يسأل الكهنة هل يخرج أم يظل فى بيته · فيشير علبه الكهنة بملازمة البيت · ولكن أنفته وكبرياءه تمنعانه من الاستجابة لنصبح الكهنة والعرافين · ويرى كاتب البلاغ أن يوليوس قيصر كان يخفى عن صديقه أنتونى أن نفسه كان موزعا بين الخوف والكبرياء · فالخوف يجعله يتمنى لو أنه استمع الى نصيحة زوجته كالبورنيا · والكبرياء يدفعه الى معالجة خوفه واخفاءه · فضلا عن عدم استجابته لمتيالاس وصلفه معه حين تقدم اليه برجاء العفو عن أخيه الذى شق راية العصيان على قيصر · وليس أدل على تأله قيصر من قوله « ان أديم السماء هو شيء مما لا يعد من الجنوات وكلها من نار مؤججة وكلها مؤتلق في مشرق · ولكن الثابت من بينها كوكب واحد · وهكذا الدنيا مملوءة رجالات من دم ولحم وحس · ولكن لا أعرف من بينهم جميعا سوى فرد واحد رجالات من دم ولحم وحس · ولكن لا أعرف من بينهم جميعا سوى ولا يزعزع ولا عز شرفا وتعال ورفعة وتأبى حصانة ومنعة واستقر مكانه لا ينحى ولا يزعزع

رزينا لا يحرك · وذلك الفرد الأحد هو أنا بالذات » ·

### ٣ \_ كريولاتوس

هناك من الدلائل ما يثبت أن الاهتمام بتمثيل هذه المسرحية اقتصر على هواة التمثيل من طلبة المدارس · فمجلة « السنتار » تفيد بتاريخ ٢٨ أبريل ١٩٢٨ ( ص ١١ ) أن فرقة المدرسة المتوفيقية مثلت مسرحية كريولانوس على مسرح حديقة الأزبكية • ويتضم لنا من هذه المجلة أن هذه المسرحية كانت مقررة في ذلك المام على طابة السحنة الرابعة بالمدارس الثانوية • ومعنى هذا أن الحفلة أحياها للطلبة الذين يهوون التمثيل من أجل نفع زملائهم في استذكار دروسهم. استعدادا الامتحانات آخر العام ﴿ ويبدو أَنْ وزير المعارف العمومية حينذاك وعاء , فرقة التمثيل بالسماح لها بتقديم هذه المسرحية في دار الاوبرا الخديوية تشجيعا لها ومكافأة على نجاحها في تمثيل « تاجر البندقية » في العام السابق · ولكن ،الظروف حالت دون أن يبر بوعده تقول مجلة « الستار » في هذا الشأن : « وعد . صاحب المعالى وزير المعارف بالتصريح للمدرسة التوفيقية تمثيل روايتها على مسرح الأوبر! تشجيعا لها لاخراجها رواية «تاجر البندقية» السنة الماضية بنجاح كبير ، ولما تستازمه كريولانوس من مسرح كبير ومناظر مخصــوصة وملابس فخمة ولكن فوجئت الفرقة قبل موعد الحفلة بأيام برفض مدير الأوبرا الايطالى التصريح لهم بالتمثيل فيها • فاضطرت الى استئجار مسرح الحديقة كما أضطرت لمحنف بعض المناظر لتعذر وجودها في غير الأوبرا • فهل شيدت الأوبرا ليتمتع بها جون وجاك وخريستو دون المصريين · أم لنا الغرم ولهم الغنم ؟ » ويبدى أن النظام لم يكن يسود سائر الحفلات التمثيلية التي أقامها الطلبة • فمجلة الستار تذكر أن الحفلة التي أقيمت بتاريد ١٠ أبريل ١٩٢٨ كانت منظمة في حين تمنكر مجلة الفنون بتاريخ ١٥ أبريل ١٩٢٨ ( ص ١١ ) ان الحفلة المقامة بتاريخ ٤ أبريل ١٩٢٨ استشرت فيها الضوضاء والفوضى : « أن جمهور الطلبة الذين وضعت الرواية لأجلهم لم يستطيعوا أن يشاهدوا التمثيل في سكون مما تحتاجه الرواية فاضطرت ادارة الفرقة أن تشطب بعض المناظر ٠٠ » ويتنافى هذا تنافيا كاملا مع ما أوردته مجلة الستار في وصف النظام الذي ساد جو الحفلة التي أقيمت بعد ذاك بنجو أسبوع: « النظام: كنا نظن أننا سنحضر حفلة تغلب فيها

هرجلة الطلبة وسوء نظامهم على التمثيل وما كان آشد دهشتنا عندما وجدنا لجنة استقبال منظمة من المدرسين والطلبة تقابل المدعوين ببشاشة وتدلهم على أماكنهم وعلى رأسها صاحب العزة عبد الحميد عجاتى بك ناظر المدرسة ومحمود بك يوسنف وكيلها والشاب النشيط حسين آفندى الزيات المدرس بالمدرسة والذى يرجع اليه فضل استتباب النظام » وحضر الحفل لفيف من الوزراء تقول مجلة الستار : « بين الفصول خرج الأستاذ زكى عكاشة ليلقى قصيدة ترحيب بالوزراء فاستعادوها ثانيا لشدة ما صادفته من استحسان واعجاب » .

يقول كاتب السنتار ان رواية كريولانوس ترمى الى « بيان سلطة العامة في عصد الرومان كما ترمى الى بيان ضدر الكبرياء والغرور على صاحبه » ٠ وقد أخرج المسرحية ومثل دور كريولانوس فيها طالب اسمه الغزاوى كتبت عنه مجلة الستار تقول: « أما ممثل دور كريولانوس البطل الروماني الكبير فقد مثله طالب لا يتجاوز طوله المتر • ولكم كان منظره مضمكا بين الدروع والسيون المعروضية على صدره ولم يكن له عمل الا تنظيفها من حين لحين بطرف الرداء ٠ ولا أدرى كيف نجح الجيش المسكين تحت قيادة هذا البطل الضرغام والقائد الهمام الذى لولا جريه على المسرح وزمجرته والسيف بيده لقلت انهم أظهروه للزينة وتسلية المتفرجين ٠ أما القاوَّه فاقسم انى لم أفهم منه شيئًا! انما والحق بقال أجاد تمثيل الغرور والوقاحة » • وتستطرد الستار في وصف التمثيل بقولها : « قام بتمثيل الدور الأول ( زعيم العامة ) محمد أفندى جابر وقد اتقنه الى حد كبير خصوصا في موقف اثارة العامة ضد كريولانوس • ويعجبني في هذا الطالب القاؤه ، لولا أنه كانت تظهر عليه في بعض الأحيان امارات البلاهة و ( العباطة ) ممالا يتفق ودس الدسائس وكيد المكائد - كذلك أكثر من وضع ( البودرة ) وهو أسمر الوجه فكان شكله مضحكا • كذلك نجح ممثل دور الشيخ ميناس وأجاد تمثيل الشيخوخة لولا أنه كان كثير الخطأ في اللغة العربية مما لا نتسامح فيه مع ممثلين ، فضلا عن طلبة » · واشترك في تمثيل المسرحية نجيب أفندي فهمي وحيشى أفندى ونجيب أفندى سليمان · ويبدو أن الفرقة استعانت بممثلتين محترفتين هما السيدتان صالحة وجراسيا قاصين • ونستدل على هذا مما نكرته مجلة الفنون بقولها: « ونجدت كذلك السيدتان صالحة وجراسيا قاصين · وليس هذا النجاح بغريب • فصالحة ممثلة قوية معروفة لها أدوار كثيرة مشهورة نجحت فيها نجاحا باهرا على المسرح أيام أن كانت تعمل في المسارح الكبيرة ٠ والسيدة جراسيا كذلك ممثلة معروفة ومطربة حسنة الصوت لهافى الفن المسرحي آثار قديمة » •

verted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(م ۹ \_ شـکسبير)



## فرقة أتكنز الانجليزية في الصحف المصرية

وفدت الى أرض مصر خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين بعض الفرق التمثيلية الانجليزية لتقديم عروضها في المسارح المصرية · ففي العقد الأول مثلا جاء جوق انجليزي ليمثل أثنتي عشر مسرحية في الأوبرا الخديوية ابتداء من ٢٣ اكتوبر ١٩٠٦ حتى ٥ نوفمبر من ذلك العام ( انظر « مصر » في ١٥ أكتوبر ١٩٠٦ ص ٢ ) • وليس هذاك من الشواهد ما يدل على أن هذه الأجواق الانجليزية عنيت بتمثيل مسرحيات شكسبير · ومن الواضح أن عامة الناس في مصر كانوا يعرفون عن هذه المسرحيات من خلال سلامة حجازي وجورج أبيض ، أما صفوتهم فكانوا يشاهدون تمثيل بعض المسرحيات الشكسبيرية التي تقدمها الفرق الأجنبية الرافدة غير الانجليزية ، وخاصة الفرق الايطالية • ويمكن أن نقول ان الفرق الانجليزية التي سبقت مجيىء فرقة اتكنز الى مصر في عامي ١٩٢٧ و ١٩٢٨ عجزت عن أنتثير اهتمام الرأى العام المصرى فقد كان أثرها ـ كما يقول جرانفيل باشا \_ محدودا للغاية • وبطبيعة الحال لم يكن حضور فرقة أتكنز الى البلاد في عامي ١٩٢٧ و ١٩٢٨ آخر عهد للصلة المسرحية بين مصر وانجلترا ٠ ففي عام ١٩٢٩ مثلا حضرت الى مصر فرقتان انجليزيتان احداهما فرقة كوميدية اسمها فرقة « فوربس روسل » ومثلت على مسرح الكورسال « نور الشمعة » ثم مسرحية مترجمة عن الفرنسية بعنوان « حبيبها الوهمي » • وكانت ، هذه الفرقة تضم الآنسة ايريل فيفيان - الآنسة ايزابيل بارجيتر - اليك الكساندر ـ لزلى فابرز ـ فنيس ادى · وقدمت الفرقة الثانية وهي فرقة أوبريت غنائية على مسرح الكورسال أيضا مسرحيات « سالي » و « أوكاى » و « تيب توز » و « اب ذي لارك » الى جانب الأوبريت المعروف ( روز مارى ) وتضم هذه الفرقة الثانية الآنسات ثلما بورنيس - ايستل روز - كلير ليزلى - المستر باليك كيلاواى ۔ ادجار ستاغور ۔ لیون کیلاوای ۔ جادح روبنسون ·

ف عام ١٩٢٧ كان على الشمس باشا وزيرا للمعارف العمومية فاتقق مع ، فرقة أتكنز الانجليزية على تقديم عدد من المسرحيات الشكسبيرية في دار الأوبرا ;

الخديوية روعى في انتقاء بعضها أن تفيد الطلبة المصريين في دراستهم لأعمال شكسبير الأدبية • وبناء على هذا كان من المفروض على فرقة أتكنز أن تقدم في موسمها الأول عام ١٩٢٧ مسرحية كريولانوس التي كانت مقررة حينذاك على طلبة المدارس • ولكن الفرقة خيبت أمل الطلبة واعتذرت عن تقديم هذه المسرحية يسبب ضيق الوقت • ولعل السبب الحقيقي أنها لم تكن مستعدة لها ، الأمر الذى جعلها موضع ملامة وتقريع من جانب بعض الصحف المصرية · فقد كتبت مجلة المستقبل بتاريخ ١٥ ديسمبر ١٩٢٧ ( ص ٤ ) تشكو من اهمال وزارة المعارف للتمثيل المصرى وتشجيعها للتمثيل الأجنبي : « لمهذا الاهتمام بالفرق الأجنبية والاغضاء التام عن الفرق المصرية · لقد قامت وزارة المعارف ببث الدعوة للفرقة الانكليزية التي أتى بها معالى الوزير من انكلترا وكانت التذاكر توزع في المدارس كضريبة مفروضية بالرغ ممن المكاسب التي جنتها الفرقة منحتها الوزارة مبلغا طائلا ٠٠ لقد كان عذر الوزارة في احضارها الفرقة الانجليزية أنها تريد أن يرى الطلبة بأنفسهم تمثيل روايات شكسبير لأنها داخلة فى بروجرام الدراسة مع أن الفرقة لم تمثل الرواية التي يدرسها الطلبة » · على أن هذه النغمة المتشككة في الفائدة التي سوف يجنيها المصريون من وراء مجيء فرقة أتكنز كانت \_ كما سوف نرى \_ محدودة للغاية ، وقدمت الفرقة الانجليزية عام ١٩٢٧ بدار الأوبرا الملكية ست مسرحيات شكسبيرية هي : هملت - عطيل -تاجر البندقية \_ الليلة الثانية عشر \_ دقة بدقة (أو واحدة بواحدة) • ترويض الشرسة ( أو ترويض الشريرة ) التي شاعت بين المصريين باسم « ترويض النمرة » · وكانت وزارة المعارف العمومية حريصة كل الحرص على اجتذاب الطلبة الى مسرح شكسبير فخصصت لهم ثلاثة أيام وثلاث ليال تباع لهم فيها التذاكر بأسعار مخفضة على أن يتقدموا الى نظار مدارسهم بطلبات للحصول على هذه التذاكر المخفضة • وبلغت نسبة التخفيض في حفلات الطلبة ٢٠٪ من أسعار التذاكر الأصلية في الحفلات الليلية و ٥٠٪ من أسعار الحفلات النهارية كما خصصت ألواج الدور الثاني للبنات لمحضور الحفلات النهارية • وأرسلت وزارة المعارف منشورا الى نظار المدارس فيما يلى نصه: « الحاقا لما كتب لحضرتكم في ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٢٧ بشان تمثيل بعض روايات شكسبير نفيدكم أن الوزارة رأت أن الطلبة الذين يرغبون في الحصول على كراسى أو مقصورات يمكنهم أن يدفعوا أثمانها الى حضرات نظار مدارسهم في ميعاد غايته ٣ نوفمبر مينة ١٩٢٧ يدلا من ٣٠ أكتوبر سينة ١٩٢٧ » • ومن الواضيح أن الوزارة كانت تهدف من وراء هذا المد في فترة حجز التذاكر الى تمكين أبناء الموظفين من حضور المحفلات حين يقبض ذووهم مرتباتهم في أول الشههر ، الأمر الذي يدل على الأهمية البالغة التي علقتها وزارة المعارف العمومية على مشاهدة الطلبة لهذه المسرحيات • وليس أدل على انفتاح مصر الثقافي على الغرب من أن الفرقة الانجليزية لم تكد تختتم تمثيلها حتى سارعت وزارة المعارف باصدار منشور

آخر الى نظار المدارس تطلب منهم العمل على تشجيع الطلبة على حضور موسم التمثيل الفرنسي في الأوبرا الملكية بأسعار مخفضية وقول الأهرام بتاريخ لم ديسمبر ١٩٢٧: «أصدرت وزارة المعارف العمومية الى نظار مدارسيها منشورا تقول فيه انها اتفقت والفرقة الفرنسوية التي تقوم بتمثيل روايات في دار الأوبرا على تخفيض أسعار الدخول لطلبة المدارس كما اتفقت من قبل مع الفرقة الانجليزية التي قامت بتمثيل روايات شكسبير وطلبت منهم موافاتها بعدد الطلبة الراغبين في حضور تلك الحفلات » •

وقد أدلى معالى على الشمسى باشا بحديث الى مجلة الناقد نشرته في عددها الصادر في ١٤ نوفمبر ١٩٢٧ بشأن هدف وزارة المعارف العمومية من استقدام فرقة أتكنن · يقول سيادته (ص ٨): « ان أغلب الناشئة المصرية تجيد اللغة الانجليزية أكثر من أية لغة أخرى فقد تلقتها طوال سنى الدراســة فى معاهد التعليم • ولذلك فان الفائدة التى تجنيها من حضور الفرق الفرنسسية التمثيلية أو الفرق الايطالية الغنائية قليل بل هي لا تكاد تستفيد من حضورها شبيئًا • وهذا ما دعانى الى التفكير في احضار فرقة انجليزية الى مصر • ثم ان شكسبير معروف من طلبة المدارس ومن الناشئة عموما لأنها تدرس رواياته في معاهد الحكومة • ولذلك كان همى الأول أن أساعد الناشئة على رؤية شكسبير على خشبة المسرح كما قرأوه في دور الدراسة • وأظن أنها فرصة صالحة تقربه الى أذهانهم بل وتجعل من الأشباح التى يتخيلونها بين جدران أربع حقيقة حية تتحدث اليهم وتتحرك أمام أعينهم • ثم فى تمثيل روايات شكسبير ما يرفع الثقافة العامة ويفيد كل الشبيبة المتعلمة » · ويقول على الشمسى باشا ردا على سؤال عن عدم تمثيل الفرقة الانجليزية مسرحية كريولانوس المقررة على طلبة البكالوربا فى ذلك العام: « لم يتسمع الوقت لذلك فقد كان فى عزمى أن أقصد انجلترا شخصيا لاختيار أفراد الفرقة بنفسى ولأضع لها أيضا الروايات التي عليها أن تمثلها ٠ ولكن وفاة زعيم البلاد سعد باشا زغلول ووقوع هذا المصاب فجأة اضطرنى للرجوع الى مصر على أول باخرة • وعلى ذلك تركت كل هذا للمستر أتكنز رئيس الفرقة ولقد أحسن الاختيار » · ومعنى هذا أن وزير المعارف يؤكد ما قاله أتكنز من أنه لم يكن هناك متسع من الوقت الخراج كريوالانوس ، التي يبدو أنها كانت تتطلب من الفرقة استعدادا خاصا • وينوه على الشمسى باقبال الطلبة على حضور الحفلات ، فيقول : « لقد أقبل الطلبة على الاشتراك في الحفلات اقبالا كبيرا حتى بلغ عدد المشتركين في هملت وحدها ١٧٠٠ طالب • ولذلك رأينا أن تخصيص لهم حفلات خصىصية نهارية وقد فكرنا في زيادة هذه الحنلات نظرا للاقبال الكبير الذي رأيناه كما أن للطلبة حق الحضور في سائر الحفلات • وقد

جعلنا لهم تخفيضا خاصا يبلغ ربع ثمن التذكرة في الحفلات الليلية ونصف ثمنها في الحفلات النهارية » ·

استقبلت الصحافة المصرية قدوم فرقة أتكنز للأراضى المصرية بالتهليل والتكبير ويقول احمد خيرى سعيد في جريدة الأخبار بتاريخ ١٩ اكتوبر ١٩٢٧ تحت عنوان: (موسم شكسبير في الشتاء القادم حدث فنى تاريخى): «بعد بنا العهد بين اخراج الروايات الشكسبيرية منذ أن انحلت فرقة جورج أبيض فائزة بفضر تمثيل روايات الشكسبير تمثيلا ناجحا في حدود الامكان ، فلقد شهد الجمهور المصرى لأول مرة تمثيل روايات عطيل ومكبث وهملت في لغة بليغة واخراج بديع وبواسطة فرقة متنقاة من خيرة الممثلين المعاصرين من فلول الأجواق العتيقة ولعل الجمهور يذكر كيف أن رواية هملت لم ترتفع في تمثيلها الى مكانة اختيها مكبث وعطيل في الاجادة والاتقان وما كان ذلك كذلك الا لأن شخصية هملت من الصعب تمثيلها الا بعد دراسة طويلة والا بعد مران بارشاد أستاذ مدرب والا بعد مشاهدة تمثيله من ممثل ممتاز مثل السير هربرت ترى أو ارفنج أو سواهما » ويعدد أحمد خيرى سعيد نتائج موسم شكسبير في مصر على النحو التالى:

أولا - سيعطى الجمهور مقياس التمثيل الصحيح •

ثانيا - سيعطى الجمهور نموذجا لاخراج الرواية وفق الشروط الفنية •

ثالثا - سيلقى درسا غالبا عمليا للممثلين والممثلات وللذين يتولون اخراج الروايات عندنا •

رابعا - كما كان تمثيل الروايات يساعد كثيرا على فهمها فان الأدباء في مصر سيغذون دراستهم لروايات شكسبير بمادة جديدة وسيزيدون في دراسسة فن شكسبير تعمقا » •

وكتبت السياسة الأسببوعية - بتاريخ ٢٩ أكتوبر ١٩٢٧ تحت عنوان «شكسبير والمسرح المصدى» تلوم مسرح رمسيس خاصة والمسرح المصدى عامة لافراطه فى الاعتماد على المسرح الفرنسى دون غيره من المسارح • يقول المقال : « هذا مسرح رمسيس طليعة المسارح فى هذا البلد وأقواها على الوقوف على رجليه ما نظنه قدم رواية واحدة لشكسبير • ومن عجب أن يختار روايان المهوجو ما وضعت للتمثيل ويترك ما وضعه هوجو خصيصا للمسرح • ثم هى ما يفتأ يفتخر ببرنشتين كأن هيجو وبرنشتين زعيما الكتاب الدراميين • لماذا لا يعرب روايات جيته وشلر وشكسبير وشدو وبارى وسكرندبرج وبيراندللو وهاويثمان وفيبر ولماذا لا يعرب لموليير وراسين فى مؤلفاتهم جميعا ما يجذب

النظارة حتما! • • ويخطىء من يزعم أن روايات شكسبير لن تجذب الجمهور في مصر • فما نظن حلم ليلة صيف أو أرامل وندسور المرحات وهنرى الرابع وشخصية فالسحاف الفذة الا محببة لجمهور شكسبير وهناك الدرامات لين وماكبث وهاملت وهي كلها تسبر غور النفس الانسانية وتعالج أعماقها • وأن كان لنا أن نشكو أهمال روايات شكسبير فأن لنا أن نشكو ذلك الجهل المطبق بمؤلفى الألمان وأهل الشمال كجيته وشلر ولسنج وابسن واسترندبرج وهاوثيمان • • ومن عجب أن لا نقتبس غير الروايات الفرنسية كأنه ليس في العالم غير الكتاب الفرنسيين مع أن هناك من يفضلهم كثيرا • • ولعل سبب ذلك أن كبار كتابنا تثقفوا بالثقافة الفرنسية فقدموها على غيرها • ولعل السبب يرجع لتشابه النوقين المصرى والفرنسي » •

وتعطينا مجلة المصور (عدد ١٦٢) - بمناسبة قدوم فرقة أتكنز الى القاهرة مجموعة من الاحصائيات الدالة على مدى نيوع مسرحيات شكسبير في العالمين مواية تقول المصور بهذا الصدد : « خلف عصر اليزابيث الذهبى نحو ١٥٠٠ رواية تمثيلية ولكن روايات شكسبير هي الخليقة بالحفاوة من بينها وهي لا تزال تمثل الى اليوم ، بل ان الروايات الحديثة تغبط روايات شكسبير باقبال الجمهور عليها ، فقد حسبوا أن رواية تاجر البندقية قد مثلت ما ينيف على ١٠٠٠٠٠ مرة ويقدر الداخل منها بسبعة ملايين جنيه ان لم يكن أكثر ، وقد نكر السير هنري أرفنج الممثل الانجليزي الشهير انه مثل رواية هملت في سنة واحدة مائتي مرة متتابعة ورواية تاجر البندقية ، ٢٥ مرة متواصلة ، ويؤثر عن ادوين بوث المثل الشهير ( المتوفى ) انه ربح مبالغ عظيمة من تمثيله ١١ رواية لشكسبير و معلي يدن على المثل الروايات التي يمثلها من روايات شكسبير ) كان دخله الكلى بين سنة ( مثل الروايات التي يمثلها من روايات شكسبير ) كان دخله الكلى بين سنة ١٨٥٨ وسنة ١٩٠٥ نحو

وتضيف المصور الى ذلك قولها ان الألمان اهتموا بشكسبير اهتماما بالغا وحاولوا أن يردوا نسبه الى أصل ألمانى! وأنهم فى سنة ١٩١١ وحدها مثلوا رواية عطيل ١٩٥٨ مرة • فضلا عن أن الموسيقيين فى العالم استوحوا فى كثير من الحالات موسيقاهم من مسرحيات شكسبير: « واهتم كبار المؤلفين الموسيقيين فى وضع ألحان لرواياته منهم روسينى وشدوبرت ومندلسون وشرحوان وفردى وسان سنس » •

ونشرت السياسة بتاريخ ٢ نوفمبر ١٩٢٧ مقالا بعنوان « شـــكسبير ف مصر ــ معلومات عن الجوقة الانجليزية » ذكرت فيه بعض المعلومات الصحفبة الخفيفة الخاصة بمعدات التمثيل التي جاءت بها الفرقة الى مصر ، ومن بينها

«سنفينة هي صورة طبق الأصل من سنفن القائد البحرى الانجليزى الشمسهير الأميرال نلسون » • و « منظر يمثل ( الفيضان ) تمثيلا بديعا حتى ليخيل للرائي أنه فيضان حقيقي » • وأحضر المسمئول عن مناظر الفرقة وملابسها معه جمجمتين وفق في الحصول عليهما قبل رحيله من لندن بيوم واحد • وعندما بدأ رجال الجمارك في مصر في تفتيش الأمتعة خشى أن يلقى القبض عليه بسمبب هاتين الجمجمتين •

ونشرت مجلةالناقد بتاريخ ٢١ نوفمبر ١٩٢٧ ( ص ٦) ترجمة لمقال كتبه المستر أتكنز تناول فيه اخراج مسرحيات شكسبير في العصر الاليزابيثي والاسلوب الذي اتبعته فرقته في الاخراج • ومن المؤسف أنه يد العبث والأهمال امتدت الى الجانب الأعظم من هذا المقال فتمزقت صحائفه شأنها في ذلك شأن كثير من الصحف. والدوريات في دار الكتب المصرية • ولكن مما يعوضنا عن ضياع معظم أجزاء هذا المقال أن المستر أتكنز يصف في حديث أدلى به الى مجلة الناقد بتاريخ ٥ ديسمبر ١٩٢٧ ( ص ١٢ ) أسلوبه في اخراج مسرحيات شكسبير ٠ يقول أتكنز في هذا الشئأن: « ان طريقتي سبهلة واضحة فاني أتعمد مساعدة الممثل والمؤلف وخدمته فقط ولا يجب أبدا أن تكون سيدة المسرح ذات السلطان المهيمن • وهذه الحقيقة تتمثل على الأخص في روايات شكسبير وان كبار المؤلفين والممثلين لا يحتاجون لأكثر من تنسيق عادى بحيث يخلق جوا فسيحا يسع كل ما يجرى على المسرح من دقائق الفن وجلائله ـ وهذا يتأتى بزخرفة يسيرة وانارة مناسبة أما اذا تعمدنا الزخرفة المسرحية والمبالغة في التنسيق فاننا نكون على أهبة اخراج رواية عقيمة متداعية أو نريد مساعدة ممثل دعى عاجز • وهناك نقطة هامة أراعى فى تنفيذها غاية الدقة واليقظة أثناء اخراجى للروايات • وهى أن كل دور يجب أن ينال القسط الكافي في الصقل والعناية · انني لا أعترف بما يسمونه (نجومية المسرح) ولا أعتقد أن لا أهمية لدور ما ٠ ان المثل الذي يتكون دوره من كلمة أو كلمتين يجب أن يكون نصيبه من التمرين بقدر ما يكون لمثل يقوم بدور الملك لير أو مكبث • مثال ذلك مستر ستانلي الذي يعد من أكبر ممثلي الشخصيات الشاذة على مسارح لندن أثبت أن الدور البسيط الذي يمثله ممثل صغير قد يصبح لو أظهره ممثل كبير دورا تاريخيا فريدا ـ وكذلك ارنست ملتون بينما نراه فى ليلة يمثل هاملت فيستهوى المشاعر والألباب اذ هو فى الليلة التالية يؤدى دورا صغيرا · ولكنه بمهارته الفنية يجعله خطيرا لا ينسى » · وقد عبر أتكنز في حديثه الى مجلة الناقد الذي نحن بصدده عن تقديره العميق للجمهور المصدى · يقول أتكنز : « ولمو أن هذه الروايات أخرجت بلغة أجنبية الا أنه من المدهش حقا أن ذرى الجمهور يفهم كنه الجمال وحقيقة الشاخصيات ٠٠ وني اعتقادى أن جمهور لندن لم يدرك من أدوار وكلمات شكسبير أكثر مما أدرك الطلبة المصريون » · وهو نفس الرأى الذى ردده أتكنز عند زيارة فرقته لمصـر للمرة الثانية عام ١٩٢٨ ·

وألقى روبرت أتكنز محاضرة عن شكسبير في دار الأوبرا يوم ٢٨ نوفمبر ١٩٢٧ بعد انتهاء فرقته من تقديم موسمها المسرحي · فأرسل أحمد حسين الطالب بالخديوية ملخصا لهذه المحاضرة الى مجلة السيتار · فقامت المجلة بنشره « تشجيعا للطلبة » · يقول هذا الطالب ان مستر أتكنز « أخذ يتحدث عن المثلين المختلفين الذين قاموا بادوار شكسبير أمثال جرك وكين الخ · · قائلا : ان ليس هناك من مثل أدوار شكسبير كما يجب لأنهم خلقوا من هاملت وعطيل وماكبث وشيلوك أبطالا بينما كان الواجب أن يخلقوا رجالا تدب فيهم الحياة لا أبطالا خياليين · · · وأعظم مثال على ذلك هو دور شيلوك الذي جعله كل من مثله الدور الأول في الرواية مع أنه لا يتجاوز الدور الثالث في الرواية » ·

كتب أحمد خيرى سعيد في « الأخبار » بتاريخ ١٩ أكتوبر ١٩٢٧ ( ص ٣ ) يقول عن بعض ممثلى الفرقة ( وهم ارنست ملتون وملتون روزمى ومس جيفين فراجسون دافيز ) انهم من الممثلين الناشئين و ولكن ارنست ملتون يجيد تمثيل أدوار شيلوك وماكبث وهاملت وروميو و ويجيد ملتون روزمى تمثيل أدوار هاملت وأورلندو ومارك أنطوني كما أنه يجيد تمثيل مسرحيات برنارد شو أما مس دافيز فتجيد أداور كليوباترا ولادى ماكبث وأوفيليا ويضيف أحمد خيرى سعيد أنه يصعب على أي ممثل أن يقوم بأداء دور هاملت « لأن شخصية هاملت من الصعب تمثيلها الا بعد دراسة طويلة والا بعد مران وارشاد أستان مدرب والا بعد مشاهدة تمثيله من ممثل ممتاز مثل السير هربرت تيري أو ارفنج أو سواهما » وبالرغم من اعجاب أحمد خيرى سعيد بتمثيل جورج أبيض فانه يلمح من طرف خفي الى فشل هذا المثل المصرى الكبير في تمثيل دور هاملت ويلمح من طرف خفي الى فشل هذا المثل المصرى الكبير في تمثيل دور هاملت ويلمح من طرف خفي الى فشل هذا المثل المصرى الكبير في تمثيل دور هاملت ويلمح من طرف خفي الى فشل هذا المثل المصرى الكبير في تمثيل دور هاملت ويلمح من طرف خفي الى فشل هذا المثل المصرى الكبير في تمثيل دور هاملت ويلمح من طرف خفي الى فشل هذا المثل المصرى الكبير في تمثيل دور هاملت و الملت و المثل و المثل المصرى الكبير في تمثيل دور هاملت و المهلت و المثل المصرى الكبير في تمثيل دور هاملت و الممثل و المثل و المثل و و الملت و المثل و المثل و المثل المثل المصرى الكبير في تمثيل دور هاملت و المهلت و المثل و المثل و المثل و المثل و المثل المثل المثل و المثل و الملاء و الملاء و الملاء و المثل المثل المثل المثل المثل و الملاء و

يقول جورج أبيض في حديث أدلى به الى الناقد بتاريخ ١٤ نوفمبر ١٩٢٧ من (ص١٢٠) انه سر للغاية من مشاهدة شكسبير بلغته الأصلية ممثلا من مواطنيه وأنه كان يتمنى أن يشاهد أيضا مسرحيتى ماكبث ويوليوس قيصر ويضيف أبيض الى ذلك أن حبه لشكسبير يجرى في عروقه مذن الصبا ويعطينا فكرته عن شخصيات عطيل وهاملت و ماكبث كم ايفهمها ويود لو سمحت له الظروف باخراج الملك لير وتاجر البندقية ويوليوس قيصر ويعترف أبيض بأن أحب دور أخرجه لشكسبير على المسرح المصرى هو دور عطيل وعندما يسأله مندوب الناقد عن المثلين الذين شاهدهم يجيدون أدوار شكسبير عن المسرح ، مناهدت هاملت من منوسللى ومن زكوتى ومن ساره برنار ولقد أعجبت بهم جميعا فلكل طريقة في فهم الدور واخراجه فمنوسللى مثلا كان

هاملت المنتقم الغاضب بينا كانت سارة هاملت الوديع الخيالى . وقد اعجبت بزكوتى لولا أن جسمه لا يناسب الدور » . ( نقول بهذه المناسبة ان فاطمة رشدى سارة برنارد الشرق عندما مثلت ادوار الرجال ومن بينها هاملت كانت تقلد في الواقع سارة برنار الغرب ) . ولكن أبيض تهرب من الاجابة عن السؤال بشان أية طريقة في الاخراج لمسرحيات شكسبير يفضلها الطريقة الفرنسية أم الطريقة الايطالية . فقد كانت اجابته بما يلى : « ان لى طريقتى الخاصة في اخراج روايات شكسبير بل وفي اخراج كل أدوارى . ولست أتقيد في ذلك بأسلوب خاص ولا أقلد ممثلا خاصا بل أدع لمخيلتى العنان وهي التي توحى الى بالنهج الذي اتبعه » . ويتوجه أبيض بالشكر لعلى الشمسي باشا « على هذه الخدمة التي أداها للجمهون ولنا ندن أيضا جماعة المثلين » باستقدامه الفرقة الانجليزية التي تخصصت في تمثيل مسرحيات شكسبير » .

وبلغ التحمس بأحمد خيرى سعيد بمقدم الفرقة الانجايزية مبلغا جعله يقول ان عدم فهم النظارة للغة الانجليزية لا يقف حائلًا دون الاستمتاع بماتقدمه فرقة أتكنز من عروض لأن التمثيل الجيد لا يعتمد على الكلام بقدر ما يعتمد على تجويد الممثلين والممثلات في الحركات والايماءات . وكان فكرى أباظة المحامي من أشــد الناس تحمسـا لعروض فرقة أتكنز فأخذ يكيل المدح لها والقـدح للفرق المصرية ٠ كتب فكرى أباظة في مجلة الفكاهة بتاريخ ٧ ديسمبر ١٩٢٧ ( ص ١ ) يقول ان تمثيل فرقة اتكنز كان متقنا وقريبا من الطبيعة وخاليا من التكلف · فضلا عما ساد الأوبرا أثناء العروض من سكون ونظام دقيق « كأن الناس في معبد لا يرتفع فيه الا صوت القسيس يرتل الصلوات » · ويمتدح فكرى أباظة الفرقة الانجليزية لاتقانها حفظ أدوارها لدرجة أن الملقن لم يكن لديه شيء يعمله • ويقارن فكرى أباظة بين التمثيل في مصر والتمثيل بفرقة أتكنز فيقول ان الممثل المصرى يخطىء « عندما يظن أن للمسرح لغة خاصة وأسلوبا خاصا في الكلام وحركات خاصة في تأدية المعاني غير تلك اللغة والأسلوب والحركات التي يستعملها في حياته العادية » • كما أنه يعيب على الممثل المصري ما يسلميه « التوقيع الكلامي والالقائي » الذي يجعله « يمط » الكلمات ولا يجد فكري أباظة في المسرح المصرى برمته ممثلة قديرة غير أمينة رزق التي « يقترب تمثيلها اقترابا تاما من الأداء الطبيعي » •

وتطالعنا « كوكب الشرق » فى ٣ ديسمبر ١٩٣٧ ( ص ٣ ، بمقال غفل عن الامضاء يحدثنا فيه كاتبه عن ضرورة اتصال المسرح المصرى بالمسرح الانجليزى اذا شاء ان يسلك سبل الرقى والتقدم • ويدافع هذا الكاتب عما يبدى فى أعمال شكسبير المسسرحية مثل هاملت من تناقض بقوله ان الحياة نفسها مليئة بالمتناقضات فلا غرو أن يعكسها فن شكسبير العظيم : « ومهما رأيت فى رواياته

من المدنافضات فانها لا تقلل من قيمة رواياته والواقع أن الحياة نفسها سلسله من المتناقضات » ويذهب ناقد كوكب الشرق الى أن الممثل لا يستطيع أن يجيد تمثيل أية شخصية مسرحية الا اذا كان تمثيله لها يتضمن تفسيرا لها وآن الفرق دينه وبين المخرج في هذا الشان فرق في الدرجة وليس في النوع • فالمخرج يقوم بتفسير المسرحية كلها في حين أن الممثل يقوم بتفسير احدى شخصياتها فقط : « عرف معتقدنا أن الممثل لا يخرج عن كونه شارح الشخصية التي يمثلها والمخرج هي في الحقيقة من شرح الرواية » • ويختتم ناقد كوكب الشرق مقاله عن وجوب اقامة صلة دائمة بين المسرح المصرى والمسرح الانجليزي بقوله : « وحبذا لو بذل وزير المعارف الحالي معالى الشمسي باشا مساعيه الموفقة ليكون احضار فرقة انجليزية لتمثل شكسبير وبرنارد شو تقليدا وسنة متبعة • وذلك لأننا بحاجة النجيزية لتمثل شكسبير وبرنارد شو تقليدا وسنة متبعة • وذلك لأننا بحاجة شديدة الى تربية الذوق الفني في بلادنا • والتمثيل عندما ككل شيء مستحدث وليد يحبو كالحلفل • واذا كنا مازلنا في حاجة الى الأدب الغربي والعلم الغربي والثقافة الغربية فاننا أيضا بحاجة الى التمثيل الغربي و

أما الأصوات التي عبرت عن تشككها في قيمة فرقة روبرت اتكنز فكانت ضعيفة واهنة ، ومن بين هذه الأصوات المتشككة الواهنة صوت روزاليوسف في عددها ١٠٩ الصادر في ١٨ ديسمبر ١٩٢٧ (ص ١٥) ، فقد كتب عبد الرحمن نصر يهاجم فرقة أتكنز بضـراوة شديدة ويقول عنها انها خيبت الآمال وأن الحكومة أولتها اهتمـامها ورعايتها ليس لأن لها قيمـة فنية ولكن لأنها فرقة انجليزية : « أن التشجيع الرسمي ودار الأوبرا وقف على أمثال هذه الفرق الأجنبية » ، والرأى عند عبد الرحمن نصر أن فرقة أبيض ويوسف وهبي لا تقل بحال من الأحوال عن فرقة أتكنز وأن المصريين أولى بمساندة الدولة ومساعدتها من الخواجات ،

وقبل أن نتناول تعليقات الصحف والدوريات المصرية على بعض المسرحيات الشكسبيرية التى قدمتها فرقة أتكنز في مصر في عام ١٩٢٧ بتفصيل أكبر يجدر بي أن أشير الى أن فرقة أتكنز قصرت تقديم عروضها في ذلك العام على القاهرة والاسكندرية ولكن نشاطها المسرحي امتد الى بورسعيد في عام ١٩٢٨ وذلك في طريق سفرها الى مدينة القدس •

#### هــاملت:

نشر أحمد خيرى سعيد مقالا بتاريخ ١١ نوفمبر ١٩٢٧ في جريدة الأخبار أشداد فيه بمسرحيات شكسبير ونوه، بأثرها العظيم في نفوس القراء والمشاهدين على حد سواء الأمر الذي يؤكد ما احتلته من مكانة عالية في نفوس المصريين •

يقول هذا الناقد ( ص ٢ ) : « انروايات شكسبير مثل آثار الفراعنة ومخلفات روما ونفائس اليونان ملك لبني الانسان · وانا حين نرحب بموسم شكسبير انما نحيى ذكرى الرجل الذي فهم الطبيعة البشرية وأبدع في تصويرها وحشد لنا على المسرح مشاهد الحياة واستعرض أمام آبصارنا أهلها جميعا وقد تعروا من المظاهر الكاذبة وبدوا على حقيقتهم بآمالهم ومخاوفهم ومسراتهم ومطامعهم » · وسرت هذه النغمة التي تشيد بعظمة شكسبير في الصحافة المصرية عن بكرة أبيها · تقول مجلة « المصور » الصادرة في ١٨ نوفمبر ١٩٢٧ ( ص ٢ ، ٣ ـ : « ان شكسبير باعتراف جميع الأمم المتدمنة رب الروايات التمثيلية الذي لا يجاري فلا غرابة اذا افتخرت الأمة الانكليزية بهذا العبقري الفريد » • وان دل هذا التقريظ على شيء فانه يدل على أن بعض المصريين أخذوا يتجهون في العقد الثالث من القرن الحالى شطر الثقافة الانجليزية الانجلو ساكسونية بعد أن كانت الثقافة الفرنسية اللاتينية قبلتهم · لقد رأينا فيما سبق هجوم بعض النقاد على استقاء المسرح المصرى كل مصادره من المسرح الفرنسي . وندن نجد أن المقال الذي نشرته جريدة كوكب الشرق دون توقيع بتاريخ ١٩ نوفمبر ١٩٢٧ ( ص ٢ ) بعنوان « هاملت في الأوبرا » يتضمن نفس الايماءات · فكاتب المقال يهاجم « روايات التهريج والشعوذة وسخافات المؤلفين الفرنسيين المحدثين مما يعنون بالمناظر والتهويش والتأثير المفتعل باصطناع المفاجآتوالمؤامرات والخطب الطويلة أو القصيرة عن الحب والوطنية » · والرأى عند هذا الناقد أن «شكسبير فوق النقد وبالأخص في رواية هاملت » ، ومن ثم فانه يعتقد أن نقد هذه المسرحية ينبغي ألا يمس التأليف وأن ينصرف الى التمثيل والاخراج • ويقول هذا الناقد أن شكسبير كتب مسرحية هاملت في مرحلة التراجيديا المتوسطة وهي المرحلة التي ألف فيها مسرحية « يوليوس قيصر » كما أنه يطلق على هذه المأساة ما يسميه « تراجيديا الفكر » • ثم ينتقل ناقد كوكب الشرق الى تحليل شخصية هاملت بما اتسمت به من مثالية وتعقيد شديدين · ويعلق هذا الناقد على الصراع الذي دارت رحاه في نفس هاملت بين المثال والواقع بقوله: « وفجأة مات والده فعاد من الجامعة ـ عاد ( الأيدياليست ليكون رجلا عمليا رهيبا ٠٠ ولكن كيف يكون عمليا وقد تعمق في التفكير ينمو عقله على حساب أعصابه ويستنزف قواه فالتخيل بعيدا عن الحياة » · ويذهب هذا الناقد الى أن مأساة هاملت تتلخص فى أنه أراد أن يعيد الانسجام والنظام الى عالم دبت الفوضى فى أرجائه واختفت منه كل مظاهر الانسجام والنظام ، فهو يسعى الى أن « يعيد النظام الأنبي والاتساق الخلقي لدنيا غدت فوضى يلفها الاتهام في كل ما يتصل بالأخلاق الفاضلة والخير» · ويستشهد هذا الناقد برأي سوف ننقله الى القارىء في ترجمته العربية هو رأى ارنست ملتون أحد أبرز أفراد فرقة أتكنز · فقد نشر ارنست ملتون في الغازيت مقالا جاء فيه: « ان هاملت لم يكن فريسة الشك ولكنه كان مترددا ·

كان لا يشك في أن عمه اغتال والده ولكنه تردد في الانتقام خضوعا لأوامر الشبح -شبيح أبيه » · ويتناول هذا الناقد مشكلة شغلت بال المثقفين المصريين وبخاصة النقاد المسرحيين والعاملين في الحقل المسرحي : هل هاملت مجنون أم أنه يصطنع الجنون ؟ « يكاد يجمع النقاد أن هاملت تصنع الجنون ولم يكن مجنونا ليخدع عمه عن حقيقة أمره وقد تم له ما أراد » · واثار جورج أبيض نفس هذه المشكلة في معرض الحديث الذي سبق أن أشرنا اليه والذي أدلى به الى مجلة الناقد بتاریخ ۱۶ نوفمبر ۱۹۲۷ · ففی رأی أبیض أن هاملت لیس مجنونا ولکنه یتسم بالحكمة والعقل وحصافة الفكر ، ولعلنا نذكر أن أبيض في هذا الحديث لم يمتدح أيا من الأساليب الانجليزية أو الفرنسية أو الايطالية في اخراج هاملت ، الأمر الذي يشعرنا بأن موقفه ان هو الا نوع من الاعتراض الصامت المهذب على تعريض بعض النقاد بأدائه لدور هاملت ، وعلى عقدهم المقارنة بين فشله ونجاح فرقة أتكنز المنقطع النظير • ويذهب أحمد خيرى سعيد في مقال نشره في الأخبار بتاريخ ۱۲ نوفمبر ۱۹۲۷ الى أن ظهور شبح بولونيوس فى دأب واصرار « يمثل بلاهة الحكمة وعبث الترزن • وهكذا أكثر الناس في هذه الحياة يعتقدون أنهم عقلاء وهم مضحكون سخفاء • ثم اذ بك ترى في مشهد المقبرة عاملين يحفران قبرا يضمحكانك ولكن أي ضحك ؟! انه ضحك الموت من الحياة وسخرية القدر من ضحاياه » · والأرجح عندى أن أحمد خيرى سحيد تأثر تأثرا ملحوظا بالمقالات النقدية التى ظهرت في الصحف الأجنبية المحلية حول نشاط فرقة أتكذن المسرحي في مصر ٠ وفي ثنايا حديثه عن تمثيل ارنست ملتون دور هاملت يتناول الحمد خيرى سبعيد جنون هاملت المصطنع ، فيقول : « أما مستر ارنست ملتون فقد كنت تلحظ عليه هيئة الامارة والنبل ولطف المجاملة ونقاء النفس حتى في تظاهره بالجنون كان محتفظا بوقار الارستقراطية في ريعان الشباب • ولقد كان يخيل الينا انه مجنون حقا لولا أنا كنا نرى له أفعال العقلاء من وراء هذا الجنون المصطنع بل لولا أننا سمعنا من أقواله ما يؤكد أنه انصرف عن كل علاذ الحياة وشواغلها الى شيء واحد هو الانتقام من عمه قاتل أبيه » • ويعبر أحمد خيرى سعيد عن اعجابه ببساطة اخراج أتكنز لمسرحية هاملت وبساطة المناظر والأداء كما يمتدح في جميع الممثلين والممثلات اجادة أدوارهم بنفس القدر من الكفاءة والاقتدار • ويعلق هذا الناقد على تمثيل ارنست ملتون شخصية هاملت المعقدة بقوله : « فالمستر ملتون قد أظهر لنا سائر نواحى هذه الشخصية المعقدة في أحلى وأدق أداء بأصدق لهجة ٠ والذي راعنا هو أنه لو كانت هذه الرواية قد مثلت من وراء الستار ما كنا فقدنا شيئًا من وقعها ولتجلت لنا شخصية هاملت كاملة بارزة » · ويقول أحمد خيرى سعيد عن مارى ناى التى مثلت دور أوفيليا : « وليس عندنا ما نقوله عن الآنسة مارى ناى الا أنها تراءت لنا كأنها قد هربت حديثا من مستشفى الأمراض العقلية وجاءت دار الأوبرا وصعدت على المسرح

دون وعي منها وتحدثت من غير أن تفقه له معنى • بالله ! لقد تمثل الموت في غانيها التي أنشدتها وتمثل الحب أيضا ٠٠ بريئة قد مزقتها عاطفتان : الحب والحزن ٠ لم تتكلم ولكن ما فاهت به أظهرها لنا مرحة فجأة وحزينة فجأة . وقد لمحنا في أغانيها صورة عقلها المضطرب الممزق · لقد عطفنا عليها بقدر ما رثينا لها · وقد جنت لمقتل أبيها بيد حبيبها ، حبيبها الذي تظاهر بالجنون والذي عطفت عليه حتى في جريمته » · وعن ستانلي لا ثبوري الذي مثل دور بولونيوس يقول أحمد خيري سعيد : « ثم المستر لاثبوري القد عرض على أنظارنا صورة طبق الأصل من الشيوخ البلهاء في حكمتهم ٠ وهو يتحدث ٠٠ معتقدا أنه ينطق عن تجربة وخدرة واتزان عقل · ولكنه في الوقت نفسه لا ينطق سوى ما تهذى به الشبيخوخة ولهذا ضحكنا كثيرا لحمق مستر لاثبوري الذي أجاده . ويبدو أن لاثبوري لعب أيضا دور واحد من حفاري القبور • فأحمد خيري سلمعيد يسلمور قائلا: « وضحكنا واتعظنا عندما مثل دور حفار القبور الأول حتى أنه ارتفع في تمثيل هذا الدور القصير الى ذروة الفن التمثيلي » · ويضيف هذا الذاقد أن ويلفرد والتر أجاد تمثيل دور عم هاملت مثلما أجادت جريس ألارديس دور أم هاملت ، فهو يقول : « أما المستر ويلفريد والتر والآنسة جريس ألارديس فحسب الأول أنه جعلنا نبغضه ونحتقره وحسب الثانية أنها جعلتنا نرى المرأة تنسى كل واجب وكل عهد اذا استحوذ عليها الرجل الشرير ـ أجل كل شيء الا شيئا واحدا هر حيها لابنها » ·

والذى لاشك فيه أن تقديم هاملت على المسرح المصرى وخاصة من جانب فرقة أتكنز التى افتتحت بها موسمها التمثيلي عام ١٩٢٧ أثار اهتمام المثقفين والكتاب بأعمال شكسبير المسرحية وجعلهم يتناولونها بالبحث والتحليل ، مثل المقال الذى نشره عباس مصطفى عمار الطالب بالمعلمين العليا في جريدة السياسة بتاريخ ١٢ ديسمبر ١٩٢٧ (ص ٨) وتناول فيه الجنور والمصادر التاريخية التى استقى منها شكسبير أحداث قصة هاملت ، فضلا عن أن كوكب الشرق نشرت مقالا تناول فيه كاتبه الشخصيات الثانوية في مسرحية هاملت بتاريخ ٢٢ نوفمبر معالا تناول فيه كاتبه الشخصيات الثانوية في مسرحيات شكسبير شخصيات ثانوية بالمعنى الحقيقى ، لأن هذه الشخصيات التى قد تبدو ثانوية شكسبير تلعب دورا وظيفيا : « شخصيات رواية هاملت كشخصيات أية رواية من روايات شكسبير تكون جزءا من وحدة الرواية ، ولها وظيفتها ومكانتها من بناء القصة ، ومهما يكن من ضآلتها بالنسبة لغيرها فانها تشترك مع سواها في احداث الأثر العام » ،

ونشرت الأخبار بتاريخ ١٧ نوفمبر ١٩٢٧ مقالين عن مسرحية هاملت أولهما كتبه الكاتب الفرنسى المعروف فيكتور هوجو وعرضه عبد الحميد سالم ٠ أما المقال الثاني فقد كتبه أحمد خيرى سعيد بعنوان « شخصيات رواية هاملت » ٠

يقارن فيكتور هوجو بين شخصية هاملت عند شكسبير وبرومثيوس عند أستخيل ، مبينًا ما بين الشخصتين من تشابه كبير • يقول عبد الحميد سالم في عرضه لآراء فيكتور هوجو أن برومثيوس سجين قدره الخارجي في حين أن هاملت سبجين قدره الداخلي : « يتمثل في هاملت التردد والريب والارادة في هاملت مسخرة خاضعة أكثر منها في ( بروميتيه ) ـ انسان ( أسخيل ) ـ فهو مكبل بقيور التأمل والاهتمام • ولا قيد الا قيد الأحلام • وليس ثمة عبودية أشد من عبودية العواطف والمشاغل الداخلية ٠٠ لابد لبروميتيه لكي يكون حرا من أن يكسر القيد البرونز الا أنه يلزم هاملت أن يتغلب على نفسه : في وسع ( بروميتيه ) أن يقوم على قدميه وان رفع جبلا ، أما لكي يقوم هاملت فان عليه أن يحمل فكره • لاب أن ينتزع هاملت نفسه من هاملت » · ويقول عبد الحميد سالم أن هوجو يرى أن هناك شبها عظيما بين أورست وهاملت : « ويقارنون عادة أسدفيل وشكسبير من ناحية أورست وهاملت · ولكلتا التراغوديتين فاجعة واحدة · وليس ثمة موضوع أشد تشابها من موضوعهما حتى ليحسب الجهال والحساد أن هذاك انتحالا ونقلا ويسير هاملت في خلف أوريست قاتل أمه انتقاما لمقتل أبيه بدافع الحب البنوي ٠٠ هو (أي هاملت) مخلوق كامل في حالة غير كاملة هو كل شيء من أجل ألا يكون شبيئًا هو أمير وثورى ، عاقل ومجنون ، رزين وطائش انسان معتزل ، قليل الثقة في الصولجان يسخر من العرش ، يخاطب عابري السبيل ويحاج أول من يصادفه • يفهم الشعب ويزدري الجمهور ويبغض القوة كثير الشبك في النجاح · يسائل الظلمة ويناجي الخفاء · يصيب الآخرين بأدواء ليست فيهم ، فان جنونه الكاذب قد أصاب عشيقته بجنون حقيقي • وهو أليف الأشباح والممثلين وانه ليهزل وفي يده بلطة (أوريست ) • يتكلم في الآداب ويروى الشعر ويؤلف فصلا مسرحيا ويلعب بعظام الموتى في المقبرة · يصعق أمه وينتقم لأبيه ويختم فاجعة الحياة والموت الرهيبة بعلامة استفهام هائلة » · ويقول عبد الحميد سالم ان هوجو يرى جو المسرحية وكأنه غمامة تلف كل شيء في طياتها : « كال شيء في هذه التراغوديا التي هي في الوقت نفسه ضرب من الفلسسفة ـ كل شيء يطفو ويتردد ويميل ويهتز وتستحيل فيها الفكرة الى بخار والفعل الى نقيضه» · ويقدم هوجو تفسيرا لجنون هاملت نقله عبد الحميد سالم عن النحو التالى : « أما هاملت فقد أخفى شخصيته · وذلك لأن هاملت كان في خطر · وقديما كان الويل لمن يطلع على جريمة ارتكبها الملك · وانما نفي أوفيديوس من روما لأنه رأى ما يعاب في قصر (أوغسطوس) • وكانت معرفة كون الملك قاتاذ جريمة ضد الدولة · فلم يكن هناك غير وسيلة واحدة لاتقاء ذلك الخطر وهو تصنع الجنون • وتتجلى روح المؤرخ المتفوق في الشاعر ويستشعر وقوف شكسبير على الظلمات الملكية القديمة • لم يكن أمام هاملت الا أن يركن الى الجنون لكى يعد بريئًا ٠ وفي (أسخيل) أن المحيط نصح الى (بروميتيه) أن التظاهر بالجنون سر المحكمة • ولقد روى تاريخ السكسون لسنة ١٠١٦ أن (أوجولان) حين رأي

المفازوق الحديد الذي قتل به (ادريك) الملك (ادموند الثامن) ادعى البلاهة والعته في الحال ونجا بهذه الطريقة ولما اكتشف (هراقليان دي نيزيب) بالمصادفة أن (رينوميت) هو القاتل أخيه طلب الى الأطباء أن يعلنوا جنونه وبذلك استطاع أن يعتزل طول حياته في الدير وقد كان هاملت معرضا لمثل ذلك الخطر فالتجأ الى الوسيلة نفسها فتصنع الجنون مثل هيراقليان وادعى البلاهة مثل أوجولان » ويصف هوجو شخصية هاملت بأنها «جماع الأخلاق والطبائع في فانها تمثل الوحشية الدنمراكية متحلية بآداب الطليان » فضلا عن أنه «من المكن أن يطلق على هاملت اسم الميلانخوليا ٠٠ وهو ينتابه ما ينتابنا جميعا من القلق والاهتمام لتلك الحياة المكنة الخليط من الحلم والحقيقة وتعم جميع أفعاله حالة الذي يعمل وهو نائم وكان ذهنه مركب تركيبا آليا ولبقة من الألم وطبقة من التفكير وطبقة من الحلم وعن هذه الطبقة الأخيرة وبين الحياة وبينه حجاب شفاف وحجاب الحلم ويدكى ويحاج الآخرين ويجادلهم وبين الحياة وبينه حجاب شفاف وحجاب الحلم ويريكي ويحاج الآخرين ويجادلهم وبين الحياة وبينه حجاب شفاف وحجاب الحلم ويريكي ويحاج الآخرين ويجادلهم وكأن غمامة تلفه وتحيط به من كل ناحية » •

الما المقال الثاني الذي كتبه أحمد خيري سعيد في الاخبار بتاريخ ١٧ نوفمبر ١٩٢٧ فيتناول « شخصيات رواية هاملت » ويمكننا أن نجمل رأيه في أن شخصيات هذه المسرحية وموضوعها ليست مقتصرة على الدانيمارك بل أننا نجدها وسلوف نجدها في الحياة اليومية وفي كل مكان وزمان · فخيانة عم هاملت وأمه من المظواهر المالوفة في الحياة • وكذا وفاء أوفيليا له نظير في الحياة • حتى جنونها شيء يقبله العقل والمنطق لأنه ممكن الحدوث • والرأى عند تحمد خيري سعيد أن مفتاح المسرحية يكمن في قول هاملت : « لقد اختل الزمن واضطرب وانها لمحنة أن أولدكيما أتولى اصلاحه واعادته الى حاله من النظام » · ويشرح هذا الناقد ما يعنيه بقوله « أن شجرة بلوط قد غرست في آنية غالية الثمن لا يجب أن تحمل في صدرها غير الأزهار · فاذا بجذور شجرة البلوط تنمو واذا بالآنية تتصدع » · ويعنى ناقدنا بهذه الصورة أن القدر كلف هاملت بأن يضطلع بمالا قبل له به ٠ فهو مطالب أن يتأر من قاتل أبيه وزوج أمه في حين أن أعصابه ورقة شمائله لا تطاوعه على ذلك • ويستشهد أحمد خيرى سعيد في تحليله لشخصية هاملت ببعض آراء جيته فيه ، كما أنه يستشهد بتحليل شخصية بولونيوس بما يقول الدكتور جونسون عنه · يقول أحمد خيرى سعيد : « قال الدكتور جونسون عن بولونيوس والد أوفيليا وأمين البلاط الأول أن مثل هذا الرجل ليثق بنفسه ويتكلم عن تأكيد ايجابي لأنه يعلم أن عقله كان مرة قويا ولا يعلم أنه صار ضعيفا ٠ ومثل هذا الرجل يحذق النظريات العامة ولكنه يخفق في التطبيقات الخاصة » •

ومما يؤكد لنا انشغال المثقفين المصريين بتحليل شخصية هاملت أننا نطالع

عرضا لما كتبه جون لتز ( النقادة الفرنسى الكبير وعضو الآكاديمى فرانسيز ) عن هذه الشخصية الشكسبيرية · (انظر الناقد ١٤ نوفمبر ١٩٢٧ ص ١٠) · ورغم سوء عرض المجلة المذكورة لآراء ذلك الناقد الفرنسى فانه دلالة يقينية على انشغال الفكر المصرى بشخصية هاملت ·

## عطيـــل:

تركز انشغال المصريين - كما تدل على ذلك صحافتهم - على مسلمات في المقام الأول ثم على عطيل في المقام الثانى ، فبالرغم من أن فرقة أتكنز قدمت في موسمها الأول عام ١٩٢٧ ست مسرحيات شكسبيرية فان الصلماقة المصرية لم تتحمس لأى من المسرحيات الأخرى قدر تحمسها لهاتين التراجيديتين الأثيرتين الى قلوب النظارة في بلادنا ، وللتدليل على تحمسها لمسرحية « عطيل » نسوق على سبيل المثال مقالا نشره أحمد خيرى سعيد في جريدة الأخبار بتاريخ ٢٢ نوفمبر ١٩٢٧ ومقالا آخر نشسرته مجلة الناقد بتاريخ ١٤ نوفمبر ١٩٢٧ ويتضمن آراء المؤلف المسرحي المعروف جان ريشبان في مسرحية عطيل ،

يبدأ أحمد خيرى سعيد المقال الأول بفقرة اقتطفها من اللورد ماكولى قال فيها نقلا عن هذا الأديب الانجليزى المعروف: « ربما كانت رواية عطيل أعظم عمل فنى فى العالم » • ويعطينا سعيد ملخصا لأحداث هذه المسرحية ، ثم يتناول تمثيل فرقة أتكنز لها فيقول « ان المستر أتكنس قد حذف من الفصل الأخير منظرين هما منظر مقتل ( رودريجو ) ومنظر اصابة كاسيو بطعنة نجلاء ولكنها ليست قاتلة » • ويستطرد ناقد الأخبار فى الحديث عن التمثيل فيقول : « لقد جعلنا المستر ويلفريد والتر نعطف على عطيل حتى بعد أن قتل ديدمونة • ثم جعلنا نزهد فى الحياة من لؤم بنيها حينما قتل عطيل نفسه بعد اكتشاف المؤامرة • والآنسة مارى ناى ملأت جوانحنا بنفحات الحب الطاهر ثم مازالت تزيدنا اجلالا للتفانى فى الحب حتى ماتت فمات معها أملنا فى التمتع بالحب وما كان أفدت مصابنا • نعم مصابنا فانك فى روايات شكسبير تحس كان بينك وبين أشخاص رواياته لحمة نسب وصلة قرابة من أجل هذا الفتك بفريسة بريئة ، نحن نعلم أنها بريئة كما تعلم هى ولكن عطيلا لا يعلم ونحن نشفق عليه لأنه لا يعلم • والسر فى نجاح الرواية انها كانت تمثل الحياة ولقد بلغ من اجادة المثلين أنهم جعلونا نجيش كل دور من أدوار القصة وجعلونا فى الوقت نفسه نشمه مأساة جليلة » •

أما المقال الثانى الذى يعرض رأى جان ريشبان فى المسرحية فيبدأ بالقول ان شكسبير استمد قصتها من الكاتب الايطالى سنتيو وحولها بفضل عبقريته الى عمل شامخ: « ليست قصة عطيل من مبتكرات شكسبير فقد نقلها الينا الكاتب

الايطالى سنتيو الذى صور لذا ياجو عاشقا لديدمونة عمل على ايذاء رئيسه عطيل لأنه يحسده ولأن ديدمونة قد نبذت حبه وحطمت قلبه • ثم يرينا كيف توصل ياجو الى الانتقام منها وقتلها تحت أنقاض منزل يسلقط عليها وكيف يختفى عطيل • • حادث فظيع ولكنه لا يزيد فى فظاعته عما تقرأه فى الصحف • وكان لاب من وجود رجل مفكر كشكسبير ليجعل من هذا الحادث البسيط رواية عظيمة شيقة ودرسا عميقا للشهوات وتحليلا دقيقا للنفسيات » • وتضيف مجلة الناقد الى هذا تفسير ريشبان لملأسباب التى تحرك غيرة عطيل كما صورها شكسبير فتقول انها تتلخص فى ثلاثة أسباب أولها فارق السن بين عطيل الذى يبلغ بين الخامسة والأربعين والخمسين وزوجته ديدمونة التى لم تتجاوز الثامنة عشر • وثانيها أنه ينحدر من أصل عربى وثالثها أنه جندى • ونقلا عن مجلة الناقد فان ريشبان يعتقد أن الفضول وحب الاستطلاع أغراها بالزواج من هذا المغربي الأسود ، الذى أحبته لشجاعته ، كما يعتقد ان المسرحية مليئة بالمفاجات غيير المنطقية التى تعتمد فى حدوثها على تصاريف القضاء والقدر •

بدأ موسم شكسبير الأول في القاهرة يوم ٩ نوفمبر ١٩٢٧ وانتهى في يوم ٢٠ نوفمبر ١٩٢٧ وانتهى في يوم ٢٠ نوفمبر ١٩٢٧ وبعد انتهاء موسمها في الأوبرا الملكية سافرت الفرقة الى الاسكندرية بناء على الحاح من الأجانب المقيمين فيها حيث قدمت على مسرح محمد على من ٣ ديسمبر الى ٧ ديسمبر ١٩٢٧ خمس مسرحيات شكسبيرية هي : « المليلة الثانية عشرة » و « هاملت » و « عطيل » و « دقة بدقة » و «تاجر البندقية » ٠

أما موسم فرقة أتكنز التمثيلي الثاني في دار الأوبرا الملكية فقد بدأ في المحتوير واستمر حتى 77 نوفمبر ١٩٢٨ • وقدمت فرقة أتكنز في موسمها التمثيلي الثاني ست مسرحيات شكسبيرية هي « كما تحب » ( التي بدأت بيا الفرقة ) و « أنتوني وكليوباترة » و « هنري الرابع » ( الجزء الأول ) و «يوليوس قيصر » و « الملك لير » بالاضافة الي مسرحيتي « بيجماليون » لبرنارد شهو و « مدرسة النميمة » لشريدان • واشترطت وزارة المعارف العمومية على الفرقة أن تقدم « يوليوس قيصر » و « مدرسة النميمة » من أجل فائدة الطلاب في المدارس ودور العلم • وبعد انتهاء موسمها في القاهرة سافرت الفرقة الي الاسكندرية لتقدم بعض عروضها التي استمرت من ٣ حتى ٧ ديسمبر ١٩٢٨ • وأظهر محافظ الاسكندرية حينذاك حسين صبري باشا اهتماما شديدا لاستقدام الفرقة الانجليزية اليها • وكما سوف نرى عند الحديث عن فرقة أتكنز في الصحافة الانجليزية المحلية – كان تشكيل الفرقة في عام ١٩٢٧ يختلف عما كانت عليه في عام ١٩٢٧ • وقبل أن أعرض لنشاط الفرقة الانجليزية في زيارتها لمصر للمرة الثانية والاهتمام

البالغ الذى أظهرته الصحافة المصرية بها ، أحب أن أشير الى المقالات والأحاديث التي أدلي بها مستر أتكنز وبعض اعضاء فرقته الى الصحافة المصرية

يقول مستر أتكنز في حديث نشرته الأهرام بتاريخ ١٥ نوفمبر ١٩٢٨ إن اهتمام المشتغلين بالمسرح نحو النظارة لا يقل عن اهتمامهم بالأداء المسرحي نفسه : - « نحن نراقب نظارتنا وندرس أطوارهم ومشاعرهم النفسية بدقة لا تقل عن المدقة في درس تمثيلنا • بل للأسف ربما زادت عنها • وقد يدهش الذين يشهدوننا اذا هم علموا أن الممثلين والممثلات والذين يخرجون الروايات بل والذين يضعونها ينظرون من خلف الستار ويدرسون أحوال النظارة بروح الغيرة نفسها أو بروح الخيبة - حسبما يكون الحال - التي يشعر بها أصدقاؤنا في المقاعد الأمامية وهم ينظرون الينا من خلال الستار » · ويضيف أتكنز قوله أنه من الطبيعي أن يختلف النظارة اختلافا عظيما باختلاف البلدان وباختلاف التقاليم والمدن بل ومن ليلة الى أخرى ، ويشبه أهل المسرح بصيادى السمك الذين قد يخرجون من صيدهم صفر الأيادى وقد يجنون صيدا وفيرا • يقول أتكنز في هذا الشان : « قد تخيب بعض مشروعاتنا المسرحية خيبة مدهشة على الرغم من. وضعها بدقة واحكام ، على حين تأتى أوقات أخرى نزعم فيها أن الصيد سيكوى. شميما ولكنا نصيب منه الشيء الكثير » · ويتحدث أتكنز عن نظارة المسادح في لندن فيقول أن كل مسرح فيها له جمهوره الخاص • ورغم ذلك فأن الجمهور الخاص بأى من هذه المسارح يختلف اختلافا عظيما من ليلة الى أخرى : « فنجت مثلا أن النظارة الذين لا تثقل قلوبهم الهموم ولا يدققون وهم في عطلة الأسبوع يوم السبت يختلنون جدا عن الذين يغشون المسارح في منتصف الأسبوع لأن هؤلاء آشد تعنتا في النقد » • ومن ثم فان أتكنز يعتبر التمثيل مشاركة بين الجمهور والمثلين ، فاذا اختلت المشاركة في أي طرف من طرفيها اهتزت المسارحية وأصابها الاخفاق • وفي ختام حديثه لجريدة الأهرام يعرض أتكنز لجمهوره من الطلبة المصريين فيقول : « أن من الغريب أن جمهور الطلبة المصريين الذين تشرفت بتقديم روايات شكسبير اليهم ف موسمين ـ يضارعون أكثر من غيرهم أولئك النظارة الذين شهدتهم في لندن • وعندى أن الجمهور المصرى لا ينافسه أحد في توقد الذهن وادراك النكتة ولا في استنباط ما في أقوال شكسبير من العبارات الهزلية المضمحكة ، ولا التأثر بما في الروايات من مأساة وفجيعة ٠ وهذا من الأمور التي تدعو حقا الى الدهشة اذا راعينا أننا نمثل هذه الروايات بلسان أجنبي ، وأن الجمهور الذي استقبلنا هذا الاستقبال الحافل في دار الأوبرا ليس \_ كما علمت \_ ممن يغشون المسارح باستمرار » .

وكتبت ستلا أربنينا ـ الممثلة التي لعبت دور كليوباترة ـ مقالا خصيصا لجريدة الأهرام نشرته هذه الصحيفة في ٢٥ نوفمبر ١٩٢٨ ( ص ١ ) قالت فيه -

انها تدرك أن تمثيلها لهذا الدور على ضفاف النيل ينطوى على أعظم مخاطرة رغم آنه أكبر مصدر للالهام لها ، الأمر الذي يشهدها بالوجل والرهبة وهي تتأهب لأداء هذا الدور العظيم · وتقول ستلا ان شكسبير أدرك في مسرحيته حقيقة عن المرأة لا يختلف عليها أحد وهي أن الحب عند الرجل ملهاة وعند المرأة حياة : تقول ستيلا : « ان الشرف هو حق الرجل الخاص والحب هو حق المراة ـ هذه هي الحقيقة ودع انصار المراة يقولون عكس ذلك ما يريدون ٠ وبعبارة أخرى ( الحب للرجل ملهاة وللمرآة حياة ) • وكم كان شكسبير . أبو المعرفة ، يعرف هذه الحقيقة بدليل ما سطره في روايته هذه عن الطياع النسائية في غير تردد ولا مواربة » · وترى ستلا أربنينا أنه من المرجم أن يكون شكسبير قد استمد صورته عن كليوباترة من غرامه المفجع بمارى فيتون٠ وتختتم هذه الممثلة مقالها بقولها ان شكسبير قد استطاع أن يصلور أدق تصوير أبعاد هذه الشخصية النسائية وأن يستكنه خبيىء خلجاتها ، بحيث لا تجد الممثلة نفسها عاجزة عن تصورها على النحو الذي أراده المؤلف تماما كما استطاع أن يصور شخصيته بأجلى وأنصع صورة • ولكن هذا لا يعنى في رأى ستلا أربنينا أن شكسبير كان دائما موفقا في رسم كل شخصياته النسائية فرسمه لشخصيتي الليدي ماكبث وروزالند ناقص ، الأمر الذي يتطلب من الممثلة التي تلعب دورهما أن تملأ بخيالها وتصورها ما عجز شكسبير عن ملته بقلمه ٠ تقول ستيلا أربنينا : « خذ مثلا الليدي ماكبث وروزالند ـ وهما مثلان بينهما فرق عظيم نجدهما في حد ذاتهما ناقصتين • نعم عندما نقرأ الرواية أو نشاهدها نعرف ما صنعناه وما شعرنا به في ظروف معينة ولكننا لا نعرفهما جيدا بحيث نستطيع القول بالضبط ماذا يكون موقفهما اذ وجدتا في ظروف أخرى ١٠ أما هاملت فاننا نعرفه حق المعرفة لأن شكسبير أظهر نفسيته في صورة جلية واضحة - ومثل هذا القول ينطبق أيضا على كليوباترة » ٠

ننتقل الى ما كتبه المصريون عن شكسبير وعن الموسم القاهرى الثانى لفرقة أتكنز · نشر أحمد خيرى سعيد مقالا بعنوان « شكسبير : شيء عن حياته ومسرحه بمناسبة الموسم الشكسبيرى بالأوبرا الملكية » فى جريدة الأخبار بتاريخ ٢٥ أكتوبر ١٩٢٨ · وفيه يفند هذا الناقد زعم البعض بأن فرانسيس باكىن هو المؤلف الحقيقى لمسرحيات شكسبير · يقول أحمد خيرى سعيد : « ان باكون خلف لنا مقالات وهى تختلف فى بيانها وطريقة تفكيرها ونزعة صاحبها عن أثر من آثار شكسبير · وفوق هذا فان عقلية باكون عقلية عالم بينما عقلية شكسبير عقلية شاعر وفنان · عقلية باكون عملية تجريبية · وعقلية شكسبير عقلية تتغذى على الحياة والخيال » · ويدافع أحمد خيرى سعيد عن تعليم شكسبير المحدود للغاية بقوله : « ان الفن مصدره الحياة لا الكتب المعول فيه على المواهب لا على التهذيب والتعليم المنظم » · ويعطينا فكرة عن المسرح

الانجليزى في عهد شكسبير فيقول انه « كان مكشوفا وانه لم تكن به ســـنار ولا مناظر وانه كان يحاط من جوانبه الثلاثة بالنظارة • وان رواياته كانت تمتل بالنهار لا بالليل » · ويعلق عن صعوبة اخراج مسرحيات شكسبير بقوله : « ولما كانت مناظرها متعددة سريعة التعاقب مختلفة في طبيعتها بحيث يتغير المنظر ويتغير الجو تغيرا كليا فان المخرجين يجدون مشقة عظيمة في التوفيق بين ميكانيكية المسرح واضاءته وبين هذه المناظر والمشاهد » · ونشرت جريدة الاخبار أيض ا بتاريخ ٣٠ أكتوبر ١٩٢٨ مقالا بعنوان « الفرقة التمثيلية الانجليزية في الأوبرا الملكية » · ونظرا لأن هذا المقال مجرد ترديد لما نشره المستر باربر في مجلة « استفنكس » بتاريخ ٢٧ اكتوبر ١٩٢٨ فستوف اكتفى بتناول المقال الأصلى في موضعه عند الحديث عن ما نشرته الصحف الانجليزية المحلية بشأن النشاط المسرحي لفرقة أتكنز في مصر • ولكنه يجدر أن نذكر في هذا المقام أن المستر باربر أدلى بحديث الى مجلة المستقبل بتاريخ ١ نوفمبر ١٩٢٨ ( ص ١٤ ، ١٥ ) نعرف منه أن مستر أتكنز رئيس لجمعية لها فروع في جميع المستعمرات البريطانية وفي أرجاء كثيرة من العالم تعنى بأعمال شكسبير كما أن فرقته تهدف الى الحفاظ على تراث شـــكسبير وليس الربيح التجارى • وبعد أن زار المستر باربر مسرح رمسيس أبدى اعجابه به • ويبدى أنه نشر عند عودته الى بلاده بعد زيارته الأولى لمصر عام ١٩٢٧ في مجلة انجليزية اسمها ستاج ما يشير الى اعجابه بيوسف وهبى ، الأمر الذى حفز مجلة المستقبل لاستغلال مديحه في تمجيد يوسفوهبي والاشادة به • ولكن باربر ينحى باللائمة على المؤلفين والأدباء المصريين لتقاعسهم عن تاليف المسرحيات التي تبرز عظمة حضارتهم ، الأمر الذي أدى الى تشويه صورة مصر العريقة في الذهان الأجانب • وبطبيعة الحال يثني باربر في حديثه الى مجلة المستقبل على جهود على الشهمسي باشا وزير المعارف العمومية وعبد الفتاح بك صبرى وكيل وزارة المعارف لما بذلاه من جهد لاستقدام فرقة أتكنز الى مصر •

ومن دلائل تحمس معظم المصريين لفرقة أتكنز أن الناقد محمد على غريب كتب فى الأخبار بتاريخ ٢١ أغسطس ١٩٢٨ (ص٣) – أى قبل وصول الفرقة بما يقرب من شهرين – يقول: « لقد أثبت المواقع أن الجمهور من غير الطلبة والموظفين الذين خفض لهم الثمن كان أشد تسابقا فى الاعجاب بالفن وتقدير رجاله العاملين » وينتهز محمد على غريب نجاح هذه الفرقة الأجنبية فى موسمها المنصرم ليلقن الفرق المحلية درسا ويحملها مسئولية تخلف المسرى موسمها المنصرى ، ويدحض ادعاءها بأن الجمهور هو المسائول عن هذا التخلف: « فجمهورنا يقدر الفن الحقيقى ويقبل عليه من تلقاء نفسه سواء كان من مصريين أو أجانب » ويتخلى محمد على غريب فى هذا المقال عن تحفظاته

السابقة بشأن ضرورة استقلال المسرح المصرى عن تبعيته للمسرح الأوربى ويعترف بأنه لا مندوحة للمسرح المحلى من اقتفاء آثر المسرح الأوربى اذا آراك لنفسه الارتقاء: « وليكن لنا فى فرقة اتكنز وفى نجاحها أسوة حسنة » • ونسى هذا الناقد فى غمرة حماسه لشكسبير أنه لا ينتصر للمسرح المحلى وأنه لا ينظر كساق عهد الى الاقتداء بالمسرح الأوروبى بعين الريبة والشك •

وانتهزت « السياسة الأسدوعية » فرصة افتتاح الفصل المسرحي الجديد بفرقة أتكنز فنشرت مقالا بتاريخ ١٠ نوفمبر ١٩٢٨ لا يتناول فرقة أتكنز من بعيد أو قريب · ولكن للدعوة الى ضرورة تعضيد الحكومة وأصحاب الفرق المصرية للتأليف المسرحي المحلى • وفي رأى كاتب هذا المقال ان الاعتماد على الترجمات والمعربات من اللغات الغربية لا يتفق مع بيئة الشرقيين أو مشاربهم ٠ ومن ثم فانه يقترح أن يدور التأليف المسرحى في مصدر على الحياة الشرقية حتى يستطيع المصرى « أن يرى نفسه وصلورة من الحياة المحيطة به ٠٠ وماتزال المسارح عندنا تتغذى من الروايات المترجمة عن أوربا أو من الروايات التى يقلد فيها كتابنا الكتاب الأوربيين تقليدا آخشى أن أقول انه يتركهم وراء أولئك الكتاب الأوربيين بمراحل ويجعل للنقاد المسرحيين الحق أن يوجهوا لهم من شديد اللوم ما قد لا يكون بعيدا كل البعد عن الحقيقة » · ويعتقد كاتب المقال أن تشجيع الحكومة للتمثيل وايفادها البعثات للخارج لاتقانه واتقان الاخراج لا يكفى لترقية المسرح المصرى • اذ أن التأليف المسرحي هو البنية الأساسية لتقدمه : « فأما ان اكتفينا بأن يكون التقدم في ناحية التمثيل ذاته وفي ناحية تنظيم المسرح على نحو ما يذكر النقاد المسرحيون في السنوات الأخيرة فأنا نخشى أن يكون تقدمنا شكليا بحتا » • وهنا لابد من كلمة حق وأنصاف • فكاتب المقال تدفعه الغيرة على مسرحه القومي فيريد له الرقى دون أن يخطر على باله أن يلمح - ولو بطرف خفى - الى أن مصر لا تحتاج في نهضتها الى تقديم شكسبير على مسارحها ٠

وتطالعنا جريدة الأخبار الصــادرة في ٣٠ اكتوبر ١٩٢٨ ( ص ٣ ) يمعلومات عن فرقة أتكنز على لسان مديرها الادارى مستر باربر • وتستعرض الأخبار التشــكيل الجديد لفرقة أتكنز عام ١٩٢٨ والأدوار المختلفة التي سيضطلع أعضاء هذه الفرقة بالقيام بها • كما أوردت مجلة المستقبل الصادرة في ١ نوفمبر ١٩٢٨ قائمة بتشكيل الفرقة • ولست ارى ما يوجب الاشارة الى ما جاء في هذه الصحيفة أو تلك المجلة من أخبار حيث أن الصحافة الأجنبية المحلية ـ التي سنعرض لها فيما بعد ـ سوف توردها على نحو مفصل •

ويبدو أن النظار المصريين ظهروا بمظهر لأئق وهم يشاهدون فرقة أتكنز

فى الأوبرا الملكية • فمجلة العروسة الصادرة بتاريخ ١٤ نوفمبر ١٩٢٨ تقول (ص ٢ ، ١٥ ) « فلا تدخين ولا قزقزة لمب ولا ضححك ولا تنكيت ولا قافية ولا حركة أقدام ولا تحدث ولا همس ولا ضجيج ولاشيء مما نراه في مسارحنا » • ولكن مجلة العروسة تعيب على المصريين أنهم يتصرفون على نحو راق أمام الأجانب فقط: « ومن الغريب ان المصريين والمصريات الذين يحضرون التمثيل في الأوبرا لا ينقصون عن الأجانب فيها أدبا وظرفا وحسن السلوك • ولكن هم أنفسهم يسلكون غير هذا المسلك في مسارحنا متى انتقلوا اليها ، فلم ذلك ؟ » •

### كما تشـاء (كما تحب):

قبل أن تفتتح فرقة اتكنز موسمها التمثيلي الثاني بمسرحية « كما تشاء » في ٣١ اكتوبر ١٩٢٨ نشرت جريدة السياسة ملخصا لها لمساعدة القراء على فهمها وتتبع أحداثها • وظهر مقال لأحمد خيرى سعيد في الأخبار بتاريخ ٣١ أكتوبر ١٩٢٨ نصبح فيه نظارة الفرقة الانجليزية من المصريين بقراءة مسرحيات شكسبير قبل مشاهدتها والاستعانة بملخصات كالمتى كنبها تشارلس لام في « حكايات من شكسبير » · ويتناول هذا الناقد خصائص المسرح الاليزابيثي وصعوبة اخراج مسرحيات شكسبير • وهو موضوع سبق له أن تناوله في بعض مقالاته الأخرى • ولكنه هنا يعطينا مزيدا من المعلومات عن الاخراج في عهد شكسبير فيقول أن تمثيل المسرحيات في النهار يرجع الى مشكلة أضاءة المسرح بالليل · ثم يحدثنا هذا الناقد عن اعتماد الاخراج حينذاك على خيال المشاهدين فيقول: « لم يكن في المسرح أيام شكسبير مناظر كالتي تراها اليوم بل كانوا يكتفون بتعليق لمحات يكتبون فيها اسم المكان الذي يقع فيه المشهد ٠٠ فالغابة والشارع والمدينة كان يتصورها النظارة بمجرد قراءة اسسمائها ٠ ولهذه البساطة علاقة بتأليف الروايات نفسها فان الكاتب كان يصطنع الشعر ويستعين بالبلاغة في تصوير المشهد وتجسيم البيئة » · ويضيف أحمد خيري سىعيد الى ذلك قوله: « كان فن المكياج أو التسدر وراء اللحى المستعارة والأصباغ المختلفة وارتداء الضمفائر وما الى فلك مكان هذا الفن متأخرا بطبيعة الحال بينما كانت الملابس فاخرة وكان الأثاث قليلا • فكان الكرسى المذهب يعتبر غرفة الملك وكان القليل من الجنود يعتبر جيشا ٠٠ العواصف والأمطار وما الى ذلك من التقلبات الطبيعية وما يماثلها لم يكن في الوسسم تمثيلها على المسرح الشكسبيري بخلاف مسرحنا » · ويقول ناقد الأخبار ان شكسبير استمد مسرحية « كما تحب » من قصة كتبها توماس لودج بعنوان «روزالند » عام ۱۵۹۰ ، وان هناك من يقول ان شكسبير مثل فيها دور « آدم » خادم السير رولاند ذي بوي الذي أخلص لابن سيدة أرلاندو ويختم أحمد خيري سعيد مقاله بقوله أن نهاية المسرحية السحيدة تجعلها تندرج تحت باب الكوميديا : « ومن أجل هذه الخاتمة المشرقة بعد البداية المظلمة سميت الرواية كوميديا » •

وعلقت جريدة السياسة على تمثيل « كما تحب » في عددها الصادر قد انوفمبر ١٩٢٨ ان الأوبرا الملكية كانت غاصة بعلية القوم: « كانت الأوبرا غاصة بالانجليز والمصريين ، وشهد التمثيل حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشه رئيس مجلس الوزراء وحضه صاحب المعالى على ماهر باشا وزير المالية وحضرة صاحب السعادة الأستاذ حلمي عيسي باشا وأصحاب العزة الأستاذ مصطفى حنفي بك وشهد ريف صهدري بك وكثيرون غيرهم من كبار المصريين » ، وتتناول السياسة التمثيل فتقول: « ومن الأدوار التي أمتازت أمس دور المضحك وقد قام به المستر دنكان يارو وهي ممثل بارع خفيف الظل جيد الأداء ودور رجال البلاط أداه المستر موريس فاركوهارسين جاك للمستر ريشارد ساذرن وأورلندو للمستر برونو بارنابي والخادم آدم للمستر فيليب تورنلي والقسيس للمستر ايدي بالفري والفتاة الريفية وقد قامت بدورها المستر نانسي كونستام ، وقد كدنا نذكر صاحب كل دور باسمه ، والواقع أن المثلين والمثلات كلهم كانوا مثال الدقة وحسن الحبك ، ولاسيما الممثلات ، واذا كن أمس أبرز من الرجسال وأحق بالاعجاب فذلك لأن الرواية دائرة عليهن في الأكثر وأدوارهن أبرز » .

ونشرت الأخبار بتاريخ ٥ نوفمبر ١٩٢٨ مقالا آخر بقلم أحمد خيري سعيد بدأه بملخص لأحداث القصنة ثم ينتقل الى هدفها فيقول : « تدور الرواية على محور (أن التسامح والعفو خير من الحقد والكراهية) • ويعرض الكاتب لصعوبة اخراج هذه المسرحية لسرعة تغير المناظر ، فيقول : « هذه الرواية انجليزية بحتة تقع حوادثها على الأغلب في الهواء الطلق كثيرة المباغتات • ولكن المباغتات ممهد لوقوعها والرواية بعد هي مثل صادق لصعوبة اخراج روايات شكسبير على المسرح الحالى الذي يختلف اختلافا كليا عن مسرح شكسبير ٠٠ ففى الفصل الثالث ترى المنظر الأول يقع في قصر الدوق الغاصب فردريك بينما يقع المنظر الثاني وما بعده في غابة • فكيف يمكن التوفيق بين هذين المنظرين الا اذا كان المسرح متحركا • على أن المستر أتكنن قد تغلب على هذه المعضلة بمهارة رغما من أنها فائقة » · ويقول كاتب المقال انه ليس راضيا كل الرضي عن اخراج المسرحية ، ويذهب الى أن ممثلة دور روزالند أجادت في حين أن الذي مثل دور أورلندو لم يرتفع الى مستواها ، ولكن يمكن القول بوجه عام ان جميع الممثلين والممثلات أجادوا حتى الذين لعبوا أدوارا ثانوية في المسرحية ويرى أحمد خيرى سعيد أن شكسبير « يجعل الحوادث في هذه المسرحية تسير سبرا طبيعيا بالرغم من أن بناء الرواية يشبه بناء قصص ألف ليلة وليلة » · ويتناءل. هذا الناقد شخصية أورلندو بالتحليل فيقول انه « مثال الرجولة الفتية لم يحصل من المعارف والعلوم الا النذر اليسير · ولهذا ترى عقليته سانجة · ولكنه يملك الفضائل التي يتصف بها الرجال بمقدار وافر فما نقص من ناحية العقل عوض عنه من الناحية الخلقية · ومثل هذا الشاب يجذب قلوب النساء اليه من أول نظرة · وهكذا وقعت (روزالند) في تلك الفخاخ الطبيعية التي لاءمت بين الأنوثة وبين الرجولة وعن طريق الاحساس الرقيق وبطريق الغريزة الصافية · ويعتقن أحمد خيرى سعيد أن شكسبير قد حشر في مسرحيته شخصية جاك دون أن يكون لذلك ما يسوغه : « و (جاك) قد دسه شكسبير في الرواية دون أي علاقة له بالقصة وانه اذا حذف لم يؤثر ذلك قط على الرواية » ·

#### الملك لير:

مثلت فرقة أتكنز الملك لير في موسمها المسرحي عام ١٩٢٨ وأوردت جريدة الأخبار بتاريخ ٤ نوفمبر ١٩٢٨ ( ص ١ ) ملخصا وافيا لأحداث هذه المسرحية التراجيدية كما أن مجلة المستقبل أوردت ملخصا موجزا لهذه المسرحية بتاريخ ٨ نوفمبر ١٩٢٨ ( ص ٢٠ ) ٠ وقد نوه أحمد خيري سعيد في صحيفة الأخبار بتاريخ ٨ نوفمبر ١٩٢٨ ( ص ٣ ) كمانوهت مجلة المستقبل في عددها المشار اليه وجريدة مصر الصادرة بتاريخ ٣ نوفمبر ١٩٢٨ بالصعوبات التي تكتنف تمثيل هذه المسرحية وبقدرة فرقة أتكنز على التغلب على هذه الصعوبات· تقول جريدة مصــر في هذا الشــأن: « ان تمثيل هذه الرواية التراجيدية البديعة محفوف بصعوبات مسرحية جمة غير أن المستر أتكنس تغلب عليها فعلا وأصبح تمثيله لهذه الرواية من أبعث الأمور على الارتياح • حتى أن تشارلس لامب الناقد المسرحى الشهير صحرح بأن تمثيل هذه التراجيديا أمر متعذر من الوجهة المسرحية » • وقد تنبه الناقد أحمد خيرى سعيد الى أن وجود حبكتين في المسرحية احداهما رئيسية والأخرى فرعية يساعد على تعقد أحداثها ، ومن ثم يزيد من صعوبة اخراجها على خشبة المسرح • وتخبرنا جريدة السياسة بتاريخ ٥ نوفمبر ١٩٢٨ أن دار الأوبرا غصت بالمتفرجين فلم يبق فيها مكان واحد خال ٠ وتتناول هذه الصحيفة التمثيل فتقول ( ص ٥ ) : « كان التمثيل والثياب والأضواء كأحسن ما تكون وقد قام المستر اتكنز بدور الملك لير وهو دور طويل متعب كثير الأطوار شاق التكاليف • ولكن المستر أتكنز أداه على خير وجه وفاز بالاعجاب الشديد الذي يستحقه • وكذلك كان المستر آرثر برن في دور الارل أوف كنت الذي ينفي ويتنكر في زي خادم يتبع الملك ويرافقه فبلغ في دوره هذا غاية الاجادة كما بلغها من قبل في دور جاك في رواية (كما تحب) • ومن الأدوار القوية أيضا وان كانت أقصر من دور لير دور ادموند ابن الدوق جلوستر سفاحا الذي مثله السيتر سيسل ترونس • وهو المتآمر الذي يسبب كل هذه المآسى وقد قام بها المثل

خير قيام وكان حسن التمثيل بارعه جيد الأداء • وممن يستحقون الثناء المستر دنكان يارو في دور الجار الابن الشرعي لجلوستر ٠ هذه هي الأدوار الرئيسية الكبرى وما عداها ثانوى في الحقيقة ٠ وقد مثلت المس مارجرت ليستر دور جونريل كبرى بنات الملك والمس ستيلا أربينينا دور ريجان وسطى بناته والمس ماري هون دور كورديليا » · أما مجلة المستقبل فتمتدح تمثيل أتكنز في دور لير وموريس برن في دور كنت · فتقول عن الأول : « وقام المستر روبرت أتكنز بدور الملكلير ٠٠ ويعلم القارىء مشقة هذا الدور الطويل المضنى كان المستر أتكنن يديعا في الفصل الأول عند دخوله غرفة العرش يتبعه الأشراف والخدم موفقا في كل حركاته ٠ كنا نرى ملكا حقا من ملوك القرون الوسطى يأمر وينهى في ملكه كما شاء · غير أننا لاحظنا في الفصل الأخير ان نشاط المستر أتكنز في حركاته لا يتفق مع كبر سن الملك لير فكنا نراه يقفز كساب في مقتبل العمر بالرغم من تلك اللحية الناصعة البيضاء التي غطى بها وجهه • وهكذا لم يحتذب المستر أتكنز عطف الجمهور على ذلك الملك المسمن المسكين الذى فقد ملكه وماله وعقله • كذلك لم تؤثر فينا تلك الصيحات التي يلقيها في قصف الرعود وربما كان السبب ن ذلك هو عدم وجود المناظر الكافية لتساعد المستر أتكنز على اظهار دوره كما يشاء » · والناقد المسرحي لمجلة المستقبل حر فيما يذهب اليه بشأن تمثيل دور الملك لير أو غيره من الأدوار ( وخاصة لأن أحدا منا لم يكن معه ليتبين صسدق أحكامه من خطئها ) ، ولكنه يخطىء حين يقول انه يظهر كملك من ملوك القرون الوسطى ، لأنه اذا صبح هذا لكان عيبا يشوب الاخراج · فالمسرحية كما نعرف تقع أحداثها في زمن الوثنية قبل أن يكون للعقيدة المسيحية وجود • أما فيما يتعلق بتمثيل دور كنت فان ناقد المستقبل يقول : « تهنئة حارة صادقة نوجهها للممثل القدير موريس برن الذي قام بدور كنت كما يجب أن يقوم به خير الممثلين • ولهذا الممثل جاذبية خاصة عند الجمهور اكتسبها منذ تمثيل رواية (كما تحب) مع أن دوره في ذلك الرواية لم يكن من الأدوار الأولى· » وأخيرا نعود الى نقد المسرحية الذي نشره أحمد خيري سعيد في جريدة الأخبار بتاريخ ٨ نوفمبر ١٩٢٨ ( ص ٣ ) فنقول ان هذا الناقد يرى أن أحداث الملك لير تؤثر في النظارة أثرا عميقا حتى قبل أن تلقى شخصياتها حتفها في النهاية · ويذهب هذا الناقد الى أن خاتمة هذه المأساة تؤكد أن انتصار الشر فيها لا يعنى اندحار الخير ، فهو انتصار جزئي ولا يعدو أن يكون انتصارا مؤقتا · فضلا عن أن أحمد خيري سعيد أله تنبه الى أن تعقيد المسرحية يرجع - كما أسلفنا - الى وجود حبكتين متوازيتين احداهما رئيسية والأخرى فرعية •

## يوليوس قيصــر:

سبق لنا أن قلنا ان هذه المسرحية كانت أكثر المسرحيات التاريخية انتشارا

بين الشعب المصرى • وتطالعنا صحيفة السياسة بخلاصة وافية لهذه المسرحية في عددها الصادر في ٥ نوفمبر ١٩٢٨ (ص ١) • وقبل أن اتناول فرقة أتكنز في الصحافة الانجليزية المحلية متمثلة في الاجبشيان جازيت » و « الاجبشيان ميل » ومجلة « اسفنكس » أحب أن أنبه القارىء الى أن مجلة المصور نشرت بتاريخ ١٨ نوفمبر ١٩٢٧ (ص ٢ ، ٣ ) صورا فوتوغرافية لأفراد هذه الفرقة في موسمها الأول وأن مجلة المستقبل نشرت بتاريخ ١ نوفمبر ١٩٢٨ صورا لأعضائها في موسمها الثانى •

# فرقة اتكذر في الصحافة الانجليزية المحلية ( الاجبشيان جازيت - الاجبشيان ميل - مجلة سفنكس )

سدوف نعرض فيما يلى ما جاء فى الصحافة الانجليزية المحلية بشأن زيارتى فرقة روبرت أتكنز لمصر فى عامى ١٩٢٧ و ١٩٢٨ و سدوف أبدأ بالتركيز على ما ورد فى « الاجبشيان جازيت » لأنها نشرت طائفة كبيرة من المقالات النقدية الهامة التى أعتقد أن أى بحث عن شكسبير فى مصر لا يكتمل الا بها ومن ثم فانى أزمع أن أختم كتابى بتذييل أدرج فيه ترجمة لأهم المقالات التى ظهرت على صفحات هذه الجريدة •

## فرقة أتكنز على صفحات الاجبشيان جازيت :

في عام ١٩٢٧ افتتحت فرقة أتكنز موسمها المسرحي بمسرحية هاملت كما كان مقررا ٠٠ ولكنها ختمته بمسرحية تاجر البندقية على غير ما كان مقررا ٠٠ وكان عرض المسرحيات يبدأ في تمام الساعة المحددة لرفع الستار ، كما كانت فترات الاستراحة بين فصول المسرحية الواحدة تتميز بالقصر غير أنه كثيرا ما كانت الفرقة تجرى تغييرات في أيام العرض وترتيب المسرحيات وكتب مسئول بريطاني كبير في مصر - هو جرانفيل باشا - مقالا ممتعا عن ذكرياته المسرحية تحت عنوان « شكسبير في مصر » نشرته الاجبشيان جازيت في ٤ نوفمبر ١٩٢٧ يعبر فيه كاتبه عن ضيقه وبرمه من عادة المسارح المصرية السيئة في بدء حفلاتها في فوقت متأخر عن الموعد المحدد لها وطول فترات الاستراحة ، الأمر الذي يبقى المشاهدين الى ساعة متأخرة جدا من الليل كثيرا ما تتجاوز الثانية عشرة مساء وهذه العادة السيئة لا تقتصر على الفرق المصرية وحدها بل تشمل الفرق الأجنبية التي تقدم عروضها في مصر ويشكو جرانفيل باشا من أن هذا التأخير لا يشجع رجال الأعمال والمسئولين المشغولين على ارتياد المسارح ورغم أن فرقة أتكنز تجنبت الوقوع في هذا الخطأ ، فانها عجزت - كما قلنا - عن تقديم مسرحياتها تجنبت الوقوع في هذا الخطأ ، فانها عجزت - كما قلنا - عن تقديم مسرحياتها

وفقا لبرنامجها المعلن أو الجدول الزمنى المحدد · ودفع هذا الاضطراب أحد الأجانب المقيمين في الاسكندرية الى ارسال خطاب الى الجازيت نشرته بتاريخ و نوفمبر ١٩٢٧ · وفيه يعبر صاحبه عن اشمئزازه من هذه الفوضى ويتساءل ساخرا اذا كان للفرقة مدير ادارى يتولى تنظيم شئونها · وبالطبع رد عليه مدير الفرقة الادارى المستر ه · ر · باربر في نفس الجريدة بتاريخ ١٢ نوفمبر ١٩٢٧ معتذرا ببعض القصور الذى وعد :تلافيه في المستقبل · واعتذر باربر عن هذا الاضطراب بسبب العجلة التى تمت بها ترتيبات زيارة الفرقة لمصر في تلك المرة ، كما اعتذر للجمهور عن اضطرار الفرقة للخضوع لتوجيهات وزارة المعارف العمومية التى حرصت على مصلحة الطلبة أكثر من حرصها على أى شيء

وفى ٢٧ أكتوبر ١٩٢٧ نشرت الجازيت مقالا ضافيا قدمت فيه الى قرائها ألمع نجوم الفرقة الانجليزية الزائرة \_ اذا حق لنا أن نستخدم تسمية النجوم برئاسة أتكنز نفسه مدير الفرقة الفنى والممثل فيها · قالت الجازيت ان هذا المخرج والممثل اللامع عمل لسنوات عديدة تحت رئاسات مسرحية لامعة تجمع بين المتمثيل المتقن والقدرة على الادارة الناجحة أمثال السير ه · بيربون ترى ، والسير جونستون فوربيس روبرتسون ، والسير فرانك بنسون · وأضافت هذه الجريدة أن المستر أتكنز أخرج على مسرح الأولدفيك كل مسرحيات شكسبير السبعة والثلاثين فضلا عن المسرحية المعروفة «كل انسان » Everyman

كما أنه ترجم معظم الجزءين الأول والثانى من مسرحية فاوست لجيته ومن بين انجازاته أيضا أنه أخرج بنجاح مسرحية « ديبوك » أو « بين عالمين » التى ألفها الكاتب اليهودى الأصل أنسكى رابابورت على نحو جعل منها واحدا من أهم الأحداث الثقافية في انجلترا « على مدى قرنين من الزمان » • وفي حديث أدلى به أتكنز قبل مغادرته انجلترا صرح أنه تربطه ببلادنا وشائج قديمة ، فقد عاش في الأسكندرية عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى وأنه أخرج في وقت الهدنة عدة مسرحيات هناك في مسرح الهمبرا » •

ويلقى المقال أيضا ضوءا على أفراد الفرقة الآخرين وبالتحديد مس مارى ناى ومستر ارنست ملتون ومستر ستانلى لاثبورى وأنها اكتسبب شهرة فى مسارح لندن كممثلة قديرة لأعمال شكسبير المسرحية بفضل ارشلادات روبرت أتكنز وتوجيهاته ويقول المقال عن هذه الممثلة الشابة انها تتمتع بقوة عاطفية غير عادية ، وأنها تضفى على اسلوبها فى التمثيل جمال حضورها الخلاب الى جانب جمال صوتها العظيم واشتهر ارنست ملتون باتقانه لدور هاملت وتمثيله أدوار المرابى اليهودى شيلوك فى تاجر البندقية وشخصية أنجلو فى « دقة بدقة » ومستر

ملتون من أوائل الممثلين الذين مثلوا هاملت فى نصبها الكامل وهو يستغرق خمس ساعات • ويتقن ارنسبت ملتون كذك أدوار الكوميديا والدراما الحديثة مثل مسرحيات جالزروثى وشو • وهو نفسه على درجة ملحوظة من اجادة التاليف المسرحي • أما سستانلى لاثبورى فانه الى جانب اتقانه لتمثيل المسسرحيات الشدكسبيرية فقد مثل فى عدة مسرحيات آخرى كتبها شو وبيراندلو •

من الواضع أن الصحف المصرية التي سبق أن اشرنا اليها اعتمدت اعتمادا تاما في تقديم فرقة أتكنز الى المصريين على ما نشرته الجازيت في هذا الصدد فهذه الصحيفة تؤكد ماذهبت اليه كافة الصحف المصرية من أن أسلوب أتكنز يعتمد على نبذ فكرة النجومية في اخراج المسرحيات ، واستبدالها بالعمل القائم على روح الفريق الذي يضفى على أقل الأدوار أهمية تعادل أكبر الأدوار كما أن اخراجه يتميز بقدرته على استخدام الضوء بطريقة مؤثرة للغاية ، فضلا عن البساطة في الزخرف واعداد المناظر • وأفردت الجازيت مقالين كاملين لأسلوب أتكنز في الاخراج في عدديها الصادرين في ٧ ، ٨ نوفمبر ١٩٢٧ • تقول الجازيت في مقالها الأول ان نظرية أتكنز في المسرح تتلخص في تجنب النجومية التي تجعل بعض الممثلين والممثلات أكثر لمعانا من البعض الآخر ، الأمر الذي يؤثر الى حد ما فيما يسميه وحدة المسرحية • وتقول هذه الصحيفة في مقالها الثاني ان أسلوب أتكنز في الاخراج خلب لب العالم قاطبة بجمال مناظره التي تروق للعيون ، ولا يعتمد على ميزانسين الجيل السابق عليه الذي يعيبه الابتذال الطنان ، فهي أسلوب يتميز بالأصالة والحيوية • ويؤمن مستر أتكنز بضرورة الاحتفاظ قدر المستطاع بروح الدراما في العصد الاليزابيثي • ومن ثم قد أحضر معه الى مصد مجموعة من أبدع الملابس الخاصة بهذا العصر • ولكن هذا لا يمنعه من الاستفادة بأية اخصتراعات حديثه تعينه في الاخراج · وتصصف الجازيت هذه الملابس الاليزابيثية بأنها تشكل ما يمكن تسميته ب « شغب الألوان » · ولكن هذا الشغب اللونى لا يصرف المشاهد عما في المسرحية الشكسبيرية من قوة وجمال • ويقول أتكنز فالجازيت بتاريخ ٣ نوفمبر ١٩٢٧ انه سيتبع فى أسلوب اخراج مسرحيات شكسبير في مصر نفس الأسلوب الذي يتبعه في انجلترا • ويستطرد قائلا انه يستخدم المناظر البسيطة أساسا بحيث تتضافر مع طريقة اعداد الستائر ٠ وانه لا يفعل ذلك كحل لما يعرض له من مشاكل في الاخراج المسرحي فحسب ولكن لزيادة زيادة كبيرة « ما يمكن تسميته بالدراما الداخلية أو اللفظية داخل العمل المسرحي » •

وتحدث أتكنز عن رغبته في تقوية العلاقات الثقافية بين مصر وانجلترا يحدوه الى هذا النهضة الحديثة التي نشأت في مصر بعد الحرب العالمية الأولى وضرورة الاتصال الثقافي بين بلاد العالم المختلفة • ومن المؤسف أننا نشتم من

الحديث الذى أدلى به قبل مغادرته الآراضى البريطانية متجها شطر مصر لهجة تقوح منها رائحة الاستعلاء الاستعمارى ، فهو يقول بالحرف الواحد : « انها لميزة كبرى أن يساعد المرء على توطيد روابط الصداقة بين الدولة المصرية التى تكونت حديثا وبين انجلترا التى فعلت الكثير جدا من أجل هذه الدولة حتى تتمكن من الوجود والتطور في جو من السلام والانسجام على الطريق نحو تحقيق المصير العظيم الذى نشعر جميعا أنه ينتظر مصر » \*

نعوب الآن الى المقال الذي كتبه جرانفيل باشا بعنوان « شكسبير في مصر » فنقول أن هذا المسئول البريطاني بدأه بمناشدة الانجليز المقيمين في مصر لمؤازرة الفرقة الانجليزية بقدر ما يستطيعون · ومن الواضح أن لدعوته جانبا سياسيا يهدف الى تعزيز النفوذ البريطاني في مصر • ومن ثم كان أمل جرانفيل باشسا عظيما فى أن تصيب الفرقة أكبر قدر من النجاح ، وخاصة لأنه أحزنه ان الفرق التمثيلية الانجليزية التي جاءت الى مصر في الماضي كانت تصل اليها وترحل عنها دون حس أو خبر ، فلا يعلم الجمهور عنها شيئًا • وزاد هذا بطبيعة الحال من حرصه على نجاح مهمة فرقة أتكنز · والذى لاشك فيه أن جرانفيل باشا استطاع أن ينفذ الى حقيقة موقف المصريين من مسرحيات شكسبير وحبهم العظيم لها رغم أنهم كانوا يمثلونه على نحو مضحك بعض الشيء ٠ ولعله \_ وهذا ما لم يذكره جرانفيل باشا من باب المجاملة لنا \_ كان في بعض الأحيان مضحكا للغاية • ومن الواضح أن جرانفيل باشا كان يقصد جورج أبيض رغم أنه لم يذكره بالاسم ، فهو الذي كان يقدم عروضه الشكسبيرية في مسرح عباس الذي حضر فيه جرانفيل واحدا من هذه العروض ٠ يقول هذا المستول البريطاني بصدد مشاهدته تمثيل جورج أبيض لمسرحية هاملت : « أظهر المصريون على الدوام اهتماما كبيرا بشكسبير • ومنذ سنوات قدم ممثل مصرى وشعبي ومحبوب للغاية مع أعضاء فرقته عروضا كثيرة ناجحة لمسرحيات شكسبير في مسرح عباس على ما أنكر بالقرب من الأزبكية في القاهرة • وكان التمثيل باللغة العربية • وبدت ملابس التمثيل مضحكة بعض الشيء • ورغم هذا فقد كان هناك شيء يشبه السحر في مشاهدة هذا الممثل وهو يمثل دور هاملت على خشبة السرح مرتديا صدرة قرمزية وقلنصوة مصنوعة من المخمل الأسود وبنطلون قصيير أصفر لامعيغطى الركبة وجوارب طويلة بيضاء لولبية الشكل ملتفة حول الأرجل وعباءة من المخمل ضخمة خضراء وهو يمسك بجمجمة في يده ويقول : ( وريني مسكين يايوريك) أو يحملق متأملاً جوانب المسرح ومتحدثًا باللغة العربية فى لهجة خطابية ( أكون أو لا أكون تلك هي المسألة ) • وكان المسرح في العادة يغص بجمهور المتفرجين وبدا الزحام في صالة المسرح أسفل الألواح الممتلئة وكأنه بحر متلاطم من الطرابيش • وكان كثير من الألواج تغطيها ستائر بيضاء حتى

تحجب سيدات الحريم عن عيون الرجال · ويبرهن هذا بجلاء على الشعبية التي تمتعت بها المسرحية وتمتع بها الممثلون أيضا » ·

ويروى جرانفيل باشا منظرا طريفا علق بذهنه من تمثيل جورج آبيض الذى انتهز فرصة تمثيل مشهد أنس تفاريح في «هاملت» فجلس هو ورفاقه من الممثلين على كراسى مذهبة الى منضدة تعلوها الكئوس وأخذوا يحتسون الخمر بالفعل وظهر عليهم شيء عن دلائل السكر الحقيقي ، الأمر الذي بدا أشد ما يكون غرابة في نظر الأجانب المحاضرين ، وعاديا بل متوقعا من جانب المشاهدين المصريين .

ويروى جرانفيل باشا في ذكرياته أيضا قصة واحد من المجندين البريطانيين شاءت الظروف أن يعمل أثناء الحرب العالمية الأولى ممرضا في مستشفى عسكرى. متنقل لعلاج الجنود المصابين • واقتضات وظيفة هذا المجند تنظيف غرفة العمليات • وتدخلت الصدفة فاكتشف الضابط القومندان في المستشفى العسكري أن هذا الممرض هو الممثل البريطاني المشهور نيوجنت مونك • فأراد الضابط أن يريحه من عناء وظيفته حتى يستطيع تكريس كل وقته للترفيه عن المصابين • ولكن مونك رفض أن يتخلى عن عمله الروتيني المرهق • وتولى بالاضافة اليه مهمة الترفيه عن الجرحى الذين يعالجون بالمستشفى ، وكون فرقة تمثيلية من الهواة من بعض العاملين بالمستشفى ومن بينها مسرحية (الليلة الثانية عشرة). يقول جرانفيل باشا في هذا الصدد: « كون نيوجنت مونك فرقة من المرضين العاملين بالمستشفى • وكانت خشبة المسرح بسيطة للغاية • وقام البعض طواعيه واختيارا بالمساعدة في تجهيز جميع ملابس الفرقة واحتياجاتها على نحو فورى سريع وبأقل قدرممكن من التكاليف • ولم تكن هناك مناظر على خشبة المسرح ، بل مجرد ستارة كالحة وضعت بمثابة خلفية لكل المناظر • وكان الرجال يلعبون كافة الأدوار • ويستطيع الواحد منا أن يذكر في سرور رجلا طويلا ذا شعر أحمر برتبة عريف جاء من غرب انجلترا لعب دور أوفيليا • وكان يلقى كلمات دوره القاء لا تشوبه شائبة ، ويشدد في القائه على حرف الراء بطريقة لطيفة ، كما يستطيع المرء أن يذكر رقيب المستشفى الأول ـ وهو رجل كفؤ في عمله ضئيل الحجم ذو مزاج نارى لعب دور أندرو ايجتشيك في مسرحية الليلة الثانية عشرة • وتميز جميع الممثلين بالقاء أبيات الشعر الخاصة بأدوارهم على نحو يصل الى حد الكمال بفضل اصرار نيوجنت على ذلك • وجعلنى هذا أفكر كيف أن مسرحيات شكسبير موغلة في انجليزيتها ، كما جعلني أفكر في امكانية تمثيلها بكفاءة وبساطة بواسطة أناس لم يتلقوا مطلقا أي تدريب على التمثيل ٠ وكانت هذه العروض المسرحية مصدرا للسعادة العظيمة التي غمرت المرضى والمعرضات وجميع العاملين بالمستشفى • فضلا عن أن حفنة قليلة من الضيوف حظيت بالمدعوة الى حضورها • فقد كان ضيق المكان بطبيعة الحال سببا في

تحديد عدد المدعوين من خارج المستشفى · وقد احسسنا جميعا بالأسف العميم حين انتقل هذا المستشفى العام من الاسكندرية ليزاول عمله فى مكان آخر آكثر حاحة الى خدماته بسبب ظروف الحرب » ·

ويتضم لنا من مقال نشره المستر باربر المدير الادارى للفرقة في الجازيت بتاريخ ٧ نوفمبر ١٩٢٧ انه قرأ ذكريات جرانفيل باشا باهتمام بالغ ٠ ويؤيد باربر وجهة نظر جرانفيل باشا في ضرورة مؤازرة الجالية الانجليزية فيمصر للفرقة الانجليزية · يقول باربر في هذا الشاأن : « اننى أحب من خلال الاجبشيان جازيت آن أهيب بكل الانجليز المقيمين في مصر أن يساندوا الفرقة بكل ثقلهم ووزنهم ، حتى يتحقق لها النجاح الذي يبرر تفاؤلنا وأملنا في اقامة موسم في المستقبل يمثل المسرحيات البريطانية الكلاسيكية والحديثة تمثيلا صلاقا الما فيما يتعلق بملحوظة جرانفيل باشا أن المصريين يظهرون على الدوام اهتماما كبيرا بشكسبير فان خبرتى القصيرة في القاهرة قد أذهلتني ليس بسبب الاهتمام العظيم الذي وجدناه فحسب ولكن في مدى معرفة عدد كبير من المصريين ممن قابلت بشكسبير وفهمهم له » · ولعلنا نذكر في هذا الشأن أن المستر أتكنز نفسه صرح للصحافة المصدية بان استجابة الطلبة المصريين لمسرحيات شكسبير لا تقل عن استجابة رواد المسرح في لندن لها • ويبدو لي أن في قول كل من باربر وأتكنز من المجاملة مقدار ما فيه من الصدق • فقد أظهر بعض المصريين أمثال ادوارد عطية فهما دقيقا لعروض فرقة أتكنز وكتب مقالا في الاجبشيان جازيت بتاريخ ١٩ نوفمبر ١٩٢٧ (سىوف نورد ترجمة له في التنييل الملحق بهذا الكتاب) يعارض فيه تفسير الممثل ارنست ملتون ( المنشور في الجازيت بتاريخ ٦ انوفمبر ١٩٢٧ ) لشخصية هاملت • وليس أدل على الحيوية الثقافية في مصر ابان العقد الثالث من القرن العشرين ان احدى الفرق الايطالية بقيادة الممثل كيانوتي كانت تمثل مسرحيتي عطيل هاملت على مسرح الهمبرا بالاسكندرية من أجل الجالية الايطالية المقيمة فيها فنفس الوقت الذي كانت فيه الفرقة الانجليزية تقدم عروضها الشكسبيرية ٠ وهناك من الشواهد ما يدل على اقبال النظارة الطليان على مشاهدة هاملت على مسرح الهمبرا ( انظر الجازيت بتاريخ ٢ نوفمبر ١٩٢٧ ، ص ٢ ) • ولكنه يتضبح لنا من الرجوع الى الجازيت بتاريخ ٢٦ أكتوبر ١٩٢٧ أن اقبال هؤلاء النظارة على عطيل كان ضعيفا • وبالرغم من كثرة زيارات الفرق الايطالية الى مصر في أوائل هذا القرن ، فلامناص من الاعتراف بأن أية من هذه الفرق لم تحظى بالنجاح الساحق الذي حظيت به فرقة أتكنز مستندة الى دعاية رهيبة تؤازرها ٠ يقول باربر في مقالمه في الجازيت بتاريخ ٧ نوفمبر ١٩٢٧ : « ان العمل على نجاح مواسم شكسبير بالذات مسألة حيوية للغاية بالنسبة لكلتا الأمتين البريطانية والمصرية · وقد تكون لهذه المواسم قيمة بالغة وعظيمة في خلق جو من التفاهم والتسامح الأرحب بين شعبينا »·

ومهما خان هدف بريطانيا من الدعاية السياسية لنفسها فلست أعتقد أنى أبالغ حين أقول بانه كان من حسن حظ الثقافة المصرية أن الناقد البريطاني الكبير بونامي دوبري اشتغل أستاذا لملأدب الانجليزي في جامعة القاهرة في أواخر العقد الثالث من القرن العشرين • فبالاضافة الى تتلمذ الكثيرين على يده في صحن الجامعة فقد أسهم بفكره وأدبه في صحيفة الاجبشيان جازيت آثناء اقامته في بلادنا • وتناولت بعض هذه المقالات ما قدمته فرقة أتكنز من عروض مسرحية في عامي ١٩٢٧ و ١٩٢٨ • ولكم الثلج صدري أن يهديني هذا البحث الى اكتشاف هذه المقالات • وبالنظر لأهمية هذا الناقد في عالم الأدب فاني أزمع أن أختتم كتابي بتنييل يضم ترجمة الى اللغة العربية لكل مقالاته عن الفرقة الانجليزية ٠ ومن بينها مقال منشور في الجازيت بتاريخ ٢٨ اكتوبر ١٩٢٧ يسعى الى تعريف القارىء بأدب شكسبير بوجه عام تمهيدا لبدء موسم شكسبير على المسرح المصرى · يقول دوبرى ان هدف شكسبير فى أدبه المسرحى يتلخص فى تقديم الحياة بصورة درامية وأن يجد للعواطف الانسانية ما يقابلها على خشبة المسرح، كما أنه يصور المقابل العاطفي لما يدور في خلد الانسان من أفكار · وفي رأى هذا الناقد أن كل مسرحية من مسرحيات شكسبير تقدم لنا شبيئا أكبر من مجرد تجربة الانسان العاطفية والجمالية • فهي تقدم تجربة الحياة ذاتها كما نحياها جميعا • وأعماله لا تبلغ حد الكمال • ولكن النقص الذي يشوبها له ميزته فهو يعطينا الاحساس بنبض الحياة وايقاعها • وهذا مالا يتوفر في أدب أي كاتب آخر بمن في ذلك هوميروس ودانتي ٠ ولا يوافق دوبري على المقولة النقدية السائدة التي تذهب الى أن شكسبير يتميز عن الكتاب الكلاسيكيين بقدرته على خلق الشخصيات وليس بقدرته على بناء الحبكة المسرحية • فهو يرى أن شخصيات شكسبير -مثل شخصيات أى كاتب عظيم ـ لا تعدو أن تكون مجرد أمر غير جوهرى ، لأن أهمية التراجيديا لا ترجع الى ما يحدث لفلان أو علان بالذات · ولكنها ترجع الي ما يحدث للانسانية عامة ٠ فالشخصيات الشكسبيرية مجرد وسائل لنقل هذا الموضوع الأشمل والأعم • ولكن ، بطبيعة الحال ، كلما كانت الشخصية الانسانية التي يصورها الكاتب أكثر مدعاة لاثارة الاهتمام كلما ازداد تأثرنا بمصيرها وكلما بدت لنا هذه الشخصية حقيقة واقعة • وثمة ميزة أخرى في أدب شكسبير المسرحي أنه حين يصف أي شيء فانه قمين بأنيجعلنا لا نراه فحسب بل نحس به أيضا ٠ وشكسبير في نظر دوبري لا يبلغ مرتبة الكمال في كل ما يسطره ٠ فكثيرا ما نجده مسطحا وغير مشوق ، كما أن دعابته وفكاهته كثيرا ما يشوبها التحجر والجمود ، كما أن شعره المسرحي يصل أحيانا الى حد الخطابة الرنانة الجوفاء • ولكن عندما تحرك مناسبة جليلة عواطفه ، فان عظمته تتجلى دائما • ويرحب دوبرى بمقدم الفرقة الانجليزية لأنها تقدم شكسبير في بساطة وتثق فيه أكثر مما تثق في استحداث التقاليع الخاصة باعداد المناظر أو في الخيالات التي تجنح الى تحمل التفسير والتأويل • ولعله يجدر بنا أن نؤكد أن مستر أتكنز في اخراجه كان يعتقد بضرورة المحافظة بقدر الامكان على مواصفات المسرح في العصد الاليزابيثي ، فضلا عن أنه يؤمن بالافادة من الابتكارات الحديثة في مجال حرفية المسرح » ، وحسرح أتكنز في عدد الجازيتُ الصادر في ٣ نوفمبر ١٩٢٧ أن اعداد المسرح على نحو بسيط « يساعد على تمثيل قدر كبير من نصوص المشاهد الشكسبيرية ، فالاعداد البسيط للمسرح يجعل من الممكن تقديم عدد أكبر من المشاهد على خلاف الاعداد المسرحي المعقد للاعمال الفنية » .

ومما يدانا على حرص أتكنز البالغ على الاحتفاظ بروح العصر الاليزابيثي أنه استوحى موسيقى مسرحيات شكسبير التى قدمها من مصادر معاصرة له في عصر الملكة اليزابيث • فقد استمد أتكنز لحنا متميزا للقصيدة الغنائية المشهورة في مسرحية (تاجر البندقية) وهي (قل لى من أين واتاه هذا الخيال) من اللحن الذي وضعه ايرل اسكس تحت ظروف مأساوية في الليلة التي سبقت تنفيذ الحكم باعدامه بناء على أوامر الملكة اليزابيث • فقد كان ايرل اسكس يتمتع بحظوة كبيرة لدى هذه الملكة وربما كان عنسيقها غير آنها ما لبثت أن سخطت عليه ، فزجت به في السجن • وبالرغم من هذا فقد كانت طوال الوقت تنتظر منه أن يرد اليها خاتما كانت قد أعطته اياه فيما مضى أيام الحظوة ، ووعدته أن تهب لموثه ونجدته في وقت شدته وضيقه بمجرد ارساله الخاتم اليها • ولكن لسوء حظ ايرل اسكس اعترض أحد اعدائه طريق هذا الخاتم وحال بينه وبين الوصول الى يد الملكة • ويتضح لنا مما نشرته الاجبشيان ميل في هذا الصدد أن الفرقة أغفلت تمثيل هذا المشهد •

ننتقل الآن الى ما أوردته الصحافة الانجليزية المحلية بشأن الموسم الثاني قدمته الفرقة الانجليزية في القاهرة · في اعتقادي أن المستر باربر مدير أعمال الفرقة كان مبالغا حين أعلن ـ تؤيده الصحافة الانجليزية المحلية ـ أن موسم الفرقة الانجليزية كان أكثر نجاحا من الموسم المسرحي السابق · ورغم أن الموسم المسرحي الثاني كان أكثر تنوعا فهناك ما يدل علىأن النظارة لم يقبلوا عليه بنفس الحماس الذي أقبلوا به على الموسم المسرحي الأول · ولعل هذا يرجع الى حد كبير الى ارتفاع أسعار التذاكر في الموسم المسرحي الثاني · وكما هي الحال في الموسم المسابق طرأت تغييرات على ترتيب المسرحيات وأيامها كما وردت في البرنامج المعلن · ومما زاد من ارتباك الفرقة أن المرض داهم المستر أتكنز بعضا من الوقت · ورغم الدعاية المكثفة التي قامت بها الاجبشيان جازيت والاجبشيان ميل لموسم عام ١٩٢٨ ، فان هذه الدعاية لم تؤت ثمارها · وحتى نعطى القارىء فكرة عن هذه الدعاية نقول ان الصحافة المحلية الأجنبية نكرت نعطى القارىء فكرة عن هذه الدعاية نقول ان الصحافة المحلية الأجنبية نكرت نعطى القارىء فكرة عن هذه الدعاية نقول ان الصحافة المحلية الأجنبية نكرت نعصى أن مستر أتكنز قضى عدة شهور في الاعداد لهذا الموسم وأنه اختار عشرين ممثلا

وممثلة من مختلف المسارح في لندن حتى يحقق الموسم نجاحا باهرا وقالت الجازيت نقلا عن باربر في ٢٢ اكتوبر ١٩٢٨ : « انه لم يسبق رؤية فرقة من الدرجة الأولى خارج مسرح وست اند أفضل من هذه الفرقة ، وأن القاهرة والاسكندرية ستشهدان التمثيل الانجليزى في أحسن مستوى من الاداء هذا العام » وأعلنت الجازيت بتاريخ ٢٤ أكتوبر ١٩٢٨أن الفرقة أحضرت معها الى مصر أزياء جديدة ومزيدا من معدات الاضاءة ونوه مصمم الفرقة المستر هاين بالستائر الجميلة التى سوف تستخدمها الفرقة في اخراج مسرحية « هنرى الرابع » وهى ستائر يعتمد تصميمها على لوحات من العصر الاليزابيثي موجودة في متحفى فيكتوريا وألبرت وتشكلت الفرقة الجديدة من مستر اتكنز حسس ستيلا أربنينا (بارونة ميندروف) عسستر دنكان يارو حستر برمبر ويلز حسس مارى هون حسستر بيتر مادجويك حسس مارجرت ليستر حستر فيليب ثورنلى حسس نانسى كونستام حستر باتريك أوير حسس رينا تريكل حستر برونو برناب حسس فيرا درافين حستر كليمنت هاملين فيرا درافين حستر كالمبل لوجان وحستر جون بالفرى حستر ريتشارد سيسيل تروانس حستر كامبل لوجان وحستر جون بالفرى حستر ريتشارد سونرن حستر كامبل لوجان وحستر جون بالفرى - مستر ريتشارد سونرن حستر كامبل لوجان وحستر جون بالفرى - مستر وينا دروانس حستر كامبل لوجان وحستر بالفرن وبالله به مستر وينا درافين المستر جون بالفرى - مستر ويشدارد سونرن - مستر كامبل لوجان و

ونشرت الجازيت بتاريخ ٢ نوفمبر ١٩٢٨ مقالا عن الممثلين والممثلات الذين اشتركوا فى تقديم مسرحية « كما تهوى » جاء فيه أننا لا نجد ممثلة واحدة أو ممثلا واحدا يسيطر بنجوميته على المسرحية · وتضرب لنا الجازيت أمثلة على تنوع الأدوار التى يلعبها ممثلو الفرقة الانجليزية الجديدة فاسم المستر برمبر ويلز اقترن في لندن بالدراما الذهنية والنفسية ، ولكنه في هذه المسرحية ارتضى عن طيب خاطر أن يلعب دورا ثانويا هو دور الراعى كورين واستطاع باتقانه أن يجعل من هذا الدور دورا لا ينسى • كما أظهر موريس فاركهارسون مقدرة على التلون والتكيف مع أدوار متباينة • وتكيل هذه الصحيفة المديم لكل ممثلي المسرحية وممثلاتها وبالأخص على الممثلة التي اضطلعت بدور روزالند وتشيير الجازيت الى أن مستر اتكنز غير في هذا الموسم من أسلوب اخراجه ، فزين خشية المسرح بالمشاهد المتنوعة الخلابة بدلا من المشاهد البسيطة التي أظهرها في الموسم السسابق • ويرى الجازيت أنه كان حريا بأتكنز أن يقدم المسسرحية يخلفياتها التاريخية البسيطة بالصورة التي فدمها عليها في الموسم الأول · وقابل بعض قراء الجازيت هذا التقريظ المفرط لقدرات الفرقة بشيء من الريبة والتشكك فقد ذهب فيليب فرانسيس الى أن مثل هذا المديح غير النقدى وغير المتحفظ من شائنه أن يخدع البسطاء من النظارة ولكنه قمين بأن يضع بذرة من الشك في عقول المتمرسين على ارتياد المسارح • وألقى قارىء آخر (ك • د ) لنفس الصحيفة باللائمة على أتكنز لاعداده المسرحي الناقص الذي اضطره الى الاعتماد على بعض العناصر المحلية النسائية الموهوبة · فقد اعتمد اتكنز على سيدتين أجنبيتين مقيمتين في مصر في تقديم العرض الافتتاحي لتمثيل « كما تهوى » ٠ ورغم أن ٤٠٠٠.

## فرقة أتكنز على صفحات الاجبشيان ميل:

نشر ج ٠ كراير بتاريخ ١٠ نوفمبر ١٩٢٧ مقالا في الاجبشيان ميل بعنوان « شكسبير ومصر » يتضمن لمسة سخرية خفيفة بالنظارة المصريين ، الأمر الذي تسبب في استياء بعض المصرين فعبروا عن هذا الاستياء في الصحافة المصرية • فقد قال كراير ان شكسبير لم يكن يتصور في يوم من الأيام أن يكون جمهوره من بين لابسى الطرابيش والعمائم أو من السيدات المحجبات اللاتي تحدقن من وراء المشربيات ، وأضاف كراير أن أعجاب المصريين بشكسبير يرجع الى أسباب عاطفية محضة دون فهم المشكلات الفكرية العميقة التي يجسدها فن شكسبير الدرامي • ويتحدث عن الكوميديات الأربع ( الليلة الثانية عشسر - تاجر البندقية - دقة بدقة - ترويض الشرسة ) - التي قدمتها الفرقة الانجليزية في القاهرة ومدى استجابة النظارة لها • والرأى عنده أن تاجر البندقية هي أكثر الكوميديات شيوعا بين المصريين ، رغم أن الفكاهة الانجليزية بوجه عام لا تروق لهم أو تستقيم مع أنواقهم : ويرد كراير شييوع تاجر البندقية في مصر الى أن شخصيات هذه المسرحية موجودون في القاهرة تماما كما كانوا موجودين في العصر الاليزابيثي · يقول كراير في هذا الصدد : « اليس في مصر من يغشبون مجالس الأنس أو مهرجون أو مرابون أو محامون أو موظفون ظالمون أو شبباب مسرف لاه كما كانت الحال في انجلترا في عهدد الملكة اليزابيث ؟ ان أمثال شيلوك موجودون في حي الموسكي ، وأمشال لونسيلوت جوبوت في الميادين ، والسسير توبيس في جروبي ، وثمة شيء في معالجة شكسبير لشخصياته المفرطة في الغرابة يظهر قربها من نفوسنا • غير أنه من العسير على بلد يحجب الخمار نساءه ويقضى على الحرية الاجتماعية تماما أن يفهم معنى فروسية البلاط الرومانسية • ويتحفظ كراير في نقده لوضع المراة المصرية فيسترسل قائلا : ـ « الا أن التشاؤم لا يجدى حتى هنا » فأكثر من سيدة مصرية تحتل الآن مكانة كمصلحة اجتماعية · وقد لا يمر وقت طويل قبل أن يكون لبورشيا وأوليفيا مثيلات · » ويدلل كراير على قرب « تاجـــر البندقية » من نفوس المصريين بقوله ان هذه المسرحية تتضمن من الحيل المشوقة ما يجعلها شبيهة بحكايات الف ليلة وليلة • كما أن مشهد المحاكمة بما فيه من مراواغات قمين بأن يحدث في بلاط هارون الشيد •

ليس من شك في أن الأسباب التي يسوقها كراير للتدليل على شحبية « تاجر البندقية » بين المصريين صحيحة · فضلا عن أنهم يرون أن اليهودى يجمع بين الشح والاستغلال · ومن ثم فانهم لا يرون أية غرابة فى تصصوير شكسه بير الشخصية شيلوك على هذا النحو · ولست أعتقد أنهم يتنبهون الى أن شكسبير يدافع عنه في بعض مواضع المسرحية · غير أني أرى أن هناك ما يدل على أن « ترويض الشرسة » كانت تنافس « تاجر البندقية » فى شعبيتها · واعتقد أن زعم كراير بوجود صلة قربي بين الفكاهة الشكسبيرية والفكاهة الشحرقية ضرب من السخف · فشتان الخلف بين مزاج المصريين ومزاج الانجليز · صحيح أن موضوع « ترويض الشرسة » أثار اهتمام المصريين الفطرى ، فموضوعها أشد ما يكون اتصالا بالمألوف في حياتهم · ولكنهم لم يستطيعوا الاستمتاع بها قبل أن يشاهدوها ممصرة ·

والرأى عندى أن كراير حالفه التوفيق في تحليله أسباب شعبية « عطيل » في مصر أكثر من توفيقه في تحليل أسباب اعجاب المصرين بد « هاملت » يقول كراير في هذا الصدد : « يزعم المصريون أنهم يحملون اعجابا شديدا بمآسى شكسبير ، ولا سيما ( عطيل ) • • • فمسرحية عطيل ربما هي أكثر مسرحيات شكسبير تركيزا • فللوهلة الأولى قد يبدو أن للزواج المختلط احتمالات تكاد أن تكون خطيرة اذا تم في مكان التقاء يشدمل مختلف الجنسيات مثل القاهرة • ولكن تأمل الأمر للحظة واحدة كفيل باقناعنا بخطل وجهة النظر هذه • فالمغربي ليس فقط نبيلا ذا شخصية سانجة نوعا ما • بل اذا تغافلنا سخرية أعدائه من لون بشدرته السوداء ، فاننا ذرى في شخصية عطيل تعبيرا عن الغيرة الموجودة في كل البشر • ولا نرى أية تفريعات جانبية تتمثل في اعطائنا درسدا أخلاقيا عن مشكلة البيض والسود • » واني أتفق مع كراير فيما يذهب اليه ولكني فقط عن مشكلة البيض والسود • » واني أتفق مع كراير فيما يذهب اليه ولكني فقط وليس زعما ، رغم أنهم فهموه على طريقتهم الخاصة ، وعلى نحو يخالف وليس زعما ، رغم أنهم فهموه على طريقتهم الخاصة ، وعلى نحو يخالف الأصل في كثير من المواضع •

ويحلل كراير اعجاب المصريين بـ «هاملت » فيقول عن أسبابه: «يذهب أغلبية النقاد الى وجود هاملت داخل كل منا ، فهل هناك هاملت مصرى انن ؟ ربما يكون هذا هو أهم الاسئلة التى طرحت خلال هذا الموسم ، لقد استطاع

مستر كولين كيث جو نستون أن يظهر نسباب هاملت للك البالغ الاليزابيثي ـ بتمثيله الرائع على نحو جلى وهو يرتدى بنطلونه القصيد الضيق المزموم تحت الركبة • هذا الشماب لا تؤرقه الاشماح وسموء المحال في الدانمارك بقدر ما يؤرقه التحرر المخيف الذي جاء نتيجة عصدر النهضة في انجلترا بما صاحبه من قضاء على الاقطاع ، والاعتقاد بكروية الارض وزلزلة سلطة البابا وظهور النظام الفلكي الكوبرنيكي ١٠ ألا يمكن أن يكون الوقت الراهن هو عصر النهضية في مصر بكل ما فيه من المشكلات السياسية التي يواجهها الشباب المصمري ومن اليقظة التعليمية وثورة المرأة المصرية على الحجاب ونظام الحريم وأراء الدكتور طه حسين والشيخ عبد الرازق التي تمثل بوادر الاصلاح الاسلامي أقول الا يمكن أن نجد في الشباب المصرى واحدا يشعر بما شعر هاملت وهي يمشى على خشبة المسرح فيرى ما كان خافيا \_ يرى عمر الزمن وجسده وهيئته وما يمارسم من ضغوط · » وفي اعتقادي أنه كان هناك بالطبع وخاصة في العقد الثالث من القرن الحالي بين المتعلمين المصدريين من تؤرقه تلك المشكلات · ولكن شعبية هاملت بين المسريين تجلت منذ بواكير المسلم المصرى · فاذا كان المصريون المتعلمون راوا في هاملت بشيرا لعصر النهضية الذي يرومونه في بلادهم ، فان عامة الناس أظهروا عطفهم عليه لأنه اتبع تقليدا راسكا بينهم فأخذ بالثار من قاتل أبيه •

ويقول ج ٠ كراير في مقاله عن هاملت المنشور في الاجبشيان ميل بتاريخ ١٠ نوفمبر ١٩٢٧ ( ص ٥ ) ان اخراج أتكنز لهذه المسرحية على المنوال الاليزابيثي كان بديعاً وأن دار الأوبرا اكتظت بالمحاضرين ومن بينهم كثير من المصريين · ويصف كراير ملابس المسرحية بأنها متلئلئة وتبعث على الاهتمام البالغ ، يزيد من لمعانها أن منظر السحار في خلفية المسرح أشد ما يكون سي بساطته • ويرى هذا الناقد ان الملابس لها أهميتها في المسلوح لأننا لا نرتاد المسارح بغية التحليل والتأمل فنحن يمكننا الاستغراق في التحليل والتأمل في بيوتنا على نحو أفضل • ولكننا نذهب الى المسارح بغية الحصول على الاثارة وامتاع البصر . ويذكر لنا هذا الناقد \_ كنموذج على اتقان التمثيل \_ مناجاة الملك كلوديوس الغادر قبل أن يركع على الأرض ليصحلى · ويروق الكراير في هذا الدور الذي لعبه ويلفرد والتر أنه أداه بقوة مع شيء من الوقار ، وأن هذا الممثل غلف دوره بغلالة رقيقة من القرصنة • وهذا ما يتميز به ويلفروالتر عن الممثلين الذين سبقوه في أداء هذا الدور • ويؤكد كراير أن مستر ملتون ـ الذي لعب دور هاملت ـ لم يبدع في القائه واسلوبه في التمثيل فحسب ولكن وجهه أشبه ما يكون بوجه هاملت • ورغم أن كراير يشيد باداء ملتون أيما اشكادة فانه يأخذ عليه تفسيره لشخصية هاملت وتصويره على أنه هستيري في ضحيته ومرحه ومزاحه ، فضلا عن أن الاعياء يدب أبدا في أوصاله · ويرى كراير أن مثل هذا التفسير غير صحيح فهملت ليس ملتاثا يستغرق في مرح هستيرى بل انه يفيض بالقوة والحيوية ويملك القدرة على السيطرة على عواطفه · ويعتقد كراير أن تمتعه بالسيطرة على عواطفه من شائنه أن يزيد المسرحية ثراء كما يزيد من حدة ما يعتور هاملت من صراع داخلى ، وهذا بدوره يزيد من صعوبة فهمنا لشخصيته · ويختتم كراير مقاله عن هاملت بتقريظ مس ناى على تمثيل دور أوفيليا وخاصة في المشهد الذي أصيب فيه بالجنون ·

يقول ج ٠ كراير في الاجبشيان ميل بتاريخ ١٥ نوفمبر ١٩٢٧ بصدد تمثيل مسلسرحية « عطيل » ان المستر أتكنز أدى دور ياجو على نحو يحتمل التفسير والتأويل كما أن والتر ولفريد لعب دور عطيل بطريقة مفعمة بالحياة ٠ ولكن كراير لا يرى أن شكسبير أراد بمسرحيته أن يرسم هاتين الشخصيتين بهذه الصورة • ويذهب كراير الى أن سمنة أتكنز الذى لعب دور ياجو ونحاغة والتر الذي مثل دور عطيل يتعارضان مع الصدورة التي رسمها شكسبير لهما ٠ ويعتقد أن هناك شيئا طفوليا سـانجا وبريئا في شـخصية عطيل ، وأن هذا ما لم يستطع والتر بتشدده وحسب المرهف أن يبرزه في أدائه لهذا الدور . ويضيف هذا الناقد الى ذلك قوله ان بعض العبارات التى فاه بها ياجو قد تنم عن ضميره القلق وغير المستريح في حين أن أتكنز صور هذه العبارات على أنها دليل على قدرته على اقتراف الشر بأعصاب هادئة • ويعيب كراير على أداء دور عطيل أنه يتصسرف في كثير من الأحيان كالانسسان الذي يمشى أثناء نومه ، مثل حالته وهو يدخل حجرة نوم ديدمونة ينوى القضــاء عليها • فهذا المشهد في رأيه أقرب الى المشبى أثناء النوم منه الى تصوير قاتل مختل العقل ٠ وهذه الهنات لا تعنى الكثير في نظر ناقدنا الذي يحمل كل الاعجــاب لبراعة الفرقة في تمثيل المسرحية وخاصة مس مارى ناى التي مثلت دور ديدمونة ٠

وتناول كراير تمثيل الفرقة الانجليزية لمسرحية « تاجر البندقية » في مقال نشره في الاجبشيان ميل بتاريخ ١٧ نوفمبن ١٩٢٧ · بدأ هذا الناقد مقاله بقوله ان مسرحية ماكبث تجعل المرء يفكر في الدم المراق وعطيل في الليل الحالك السرواد وحلم ليلة صيف في آشىعة القمر في حين أن تاجر البندقية تجعل الانسان يفكر في الموسيقى · ويرى هذا الناقد أن كثيرا من أجزاء تاجر البندقية تنساب في رقة ورشاقة وسرحر مثل احدى سوناتات موزارت · ويذكر كرير أنه واضحا من اخراج المسرحية أن بورشديا وليس شيلوك هي الشخصية الرئيسية في المسرحية ، وأن هذا هو المفروض أن يكون · ويستدل ناقدنا على ذلك بالفصل الخامس والأخبر · ففيه تجلت لنا

بورشيا بكل ما أضفاه عليها مؤلفها من جميل الخصلان في حين أن شهيلوك اذا قورن بها لا يعدو أن يكون مجرد شخصية يصيبها الاحباط والاخفاق ويمتدح كراير مستر ملتون لمهارته في آداء دور شهيلوك فقد استظاع هدا المثل أن يعالج بطريقة طبيعية ذلك المشهد غير المعقول الذي اقترح فيه شيلوك أن يوقع انطونيو على صك يتعهد باعطائه رطلا من لحم جسده اذا عجز عن الوفاء بما عليه من دين وليس لدى ناقدنا أية شهيلوى من مسرحية «تاجر البندقية » غير أن لورنزو كان يتكلم في مشهد الحديقة بصدوت عال ويعبر كراير عن أسفه لأن الفرقة استبعدت من المسرحية الأغنية التي تقول: « أن من أين واتاه هذا الخيال ؟ » كما يعبر عن أمله في أن تدخلها الفرقة في عروضها القادمة ، اذ أن الجميع ينتظرون سماعها بلهفة واشتياق .

وفى مقاله عن « ترويض الشرسة » المنشسور فى الاجبشيان ميل بتاريخ ٢٤ نوفمبر ١٩٢٧ يذهب كراير الى أن شكسبير لا يهدف من وراء هذه المسرحية غير الضحك والهزل · ومن ثم فليس هناك ما يبرر غضب أنصار تحرر المرأة منه أو اتهام كاترين بخيانة بنات جنسها · ويقول كراير انه بالرغم من أن طبيعة مس ناى لم تجبل على العنف وأنها أبعد ما تكون عن الشراسة فقد استطاعت أن تلعب دور الشرسة بنجاح فائق · فضلا عن أنه يمتدح لا ثبورى فى أداء دور ستميو وملتون فى أداء دور جريميو ·

وفى مقاله عن « دقة بدقة » المنشور فى الاجبشيان ميل بتاريخ ٢١ نوفمبر ١٩٢٧ ينصح كراير النظارة بمشاهدة هذه المسرحية لأنها تدور حول مشكلة ، الأمر الذى يبعث على الاهتمام • وفى رأيه أن قراءة هذه المسرحية مخببة للآمال فى حين أن مشاهدتها متعة بالرغم من أنها تعالج موضوعا غير بهيج وتتضمن ملاحظات تقطر مرارة ، وبالرغم أيضا من أن حبكتها مفتعلة وأن خاتمتها تنتهى بطريقة آلية وميكانيكية •

وقبل أن نعرض ما كتبته الاجبشيان ميل بشان العروض الشكسبيرية التى قدمتها الفرقة الانجليزية فى الموسام الثانى عام ١٩٢٨ يجدر بنا أن نذكر أن روبرت أتكنز نشار مقالا عن شكسبير فى الاجبشيان ميل بتاريخ ١ نوفمبر ١٩٢٧ سنورد ترجمة له فى التنييل الملحق بهذا الكتاب ٠

كتب روكيورو مقالا فى الاجبشيان ميل بتاريخ ١ نوفمبر ١٩٢٨ ( ص ٥ ) يقول فيه ان الدهشـــة أصــابته لأنه وجد أن بعض المقاعد فى دار الأوبرا الملكية ظلت خالية عند تمثيل « كما تشاء » بالرغم من أن المســـتر أتكنز أجاد

في اخراجه المسرحي أكثر من العام المنصسرم • ويضيف روكيورو الى ذلك قوله ان الدارسين المتخصصين قد لا يعتبرون هذه المسرحية من أفضل ما سطره يراع شكسبير . ولكن هذا في نظره لا يبرر خلو بعض المقاعد من النظارة لأنها مسرحية تروق للشخص العادي الذي يرتاد المسارح من ناحية ولأن الفرقة مثلتها بنجاح فائق من ناحية أخرى · ويقول روكيورو ان الممثلة ستلا أربينينا التي مثلت دور روزاليند اسهتطاعت أن تنتزع اعجاب الجمهور بتمثيلها الواقعي والطبيعي ، كما استطاعت أن تعيد الى المسرح نكهة المسرح الاليزابيثي وتبعث القوة في لغة هذا المسرح مما يجعل المسرحية تتدفق بالحياة حتى بالنسبة الى المشاهد الحديث وبالرغم من أن شخصية أرلندو قد تبدو غير واقعية بعض الشيء في نظر المشاهد اليوم بسبب ما يشوبها من رومانسية رعوية فقد استطاع ممثلها برونو بارنبي أن يجعل منها شيئا ينبض بالحياة ، وبفضل التمثيل المتقن تحول الغزل الرومانسي الذي يبدو مضححكا في عين المشاهد الحديث الى شيء شيوق مفعم بروح الفكاهة والدعابة · ويمتدح روكيورو أعضاء الفرقة وبالأخص نانسي كونستام (التي لعبت دور سيليا) ودنكان يارو ( الذي لعب دور تاتشستون ) ٠ وريتشارد سوزرن ( الذي لعب دور جاك ) لأنهم تضافروا جديما في انجاح المسرحية بشكل عظيم • ويثني روكيورو على أتكنز لتوفره على دراسسة أبيات المسسرحية فهو لم ينجح في الاحتفاظ بايقاع هذه الأبيات فحسب ولكنه نجح في ابراز أثرها أيضا ، الأمر الذي جعل من هذه المسرحية الرعوية شبيئًا حيا ، يساعده في ذلك جمال الملابس والذكاء في اعداد الديكور • وهذا ما دعا روكيورو الى أن يقول أن أتكنز نجح في نقل روح شكسبير ولم يكتف بنقل كلماته ٠

يبدأ روكيورو مقاله عن « الملك لير » المنشور في الاجبشيان ميل بتاريخ و نوفمبر ١٩٢٨ (ص ٥) بقوله انه لا يمكننا أن ننفعل انفعالا كاملا بالخاصية الماسساوية في هذه المسسرحية اذا لم نشاهدها على خشبة المسسرح • ويحدثنا روكيورو عن الجو القاتم للمسسرحية فيقول أن أشسخاصها يجيئون ويغدون على وهج المشاعل الساطع وومضات المصابيح التي تلمع أحيانا وتخبو أحيانا أخرى ، وضوء البرق الأزرق • وبالرغم من اعجاب روكيورو بتمثيل فرقة أتكنز جو المسرحية فانه يعيب على أن اخراج بعض المناظر فيها يعجز عن تصوير جو المسرحية • فضلا عن أنه يعيب على الملابس أنها براقة أحيانا وعلى أن الأضاءة تبدو بهيجة أحيانا أخرى ، الأمر الذي لا يتفق مع جو المسرجية الشديد الظلمة والقتامة • ولكن روكيورو يمتدح المشاهد التي استطاعت أن تصوير بصدق جو المسرحية ومن بينها تلك المشاهد الخاصة بقلعة الدوق أفجلوستر وكناك بيت المزرعة حيث قام جلوستر بايواء الملك الذي هرب من قسوة ابنتيه جونريل وريجان عليه حتى يقيه من ضراوة العاصفة ويذهب روكيورو الى أن

الاضاءة التي استخدمتها الفرقة في هذه الشهاهد تتناسب تماما مع جهو المسرحية • ويرى روكيورو أن أتكنز لعب دور الملك بنجاح لا نظير له وأنه استطاع ببصيرته النافذة أن يصور لنا الثنائية في شحصية الملك فيظهره بمظهر القوة والعنفوان اللذين بدءا يضمحلان نتيجة تقدمه في العمر واشتداد وطأة السنين عليه • ولكن روكيورو يأخذ على أتكنز أنه إظهر الملك بمظهس النوة والباس أكثر مما اهتم بتصلوير أثر الوهن المسن على عقله المنتاث . ويتناول هذا الناقد المشهد الذي نرى فيه لير في غضبه المحموم يواجه الماصفة التي لا تبقى ولا تذر فيقول ان أتكذز برع في ادائه • ولكنه يرى أن الاضاءة المآساوية التقليدية كانت في نظره - قمينة بتصوير هذا المشهد على نحو الفضيال • وذلك لأن الضيوء الأبيض الذي استخدمه اتكنز أفلح في الفصيل بين الجماعة المحيطة بالملك (ومعهم المهرج) الواحد منهم عن الآخر وابرازه على خلفية من الظلام المحيط به • ولكن المضوء الأبيض في اعتقاد ناقدنا عجز عن اعطاء الانطباع بوجود عاصفة عاتية هوجاء • ويشهديد روكيورو بالذات بالمنظر الذي نرى فيه الملك لير وهمو يصحو من لوثته ليجد نفســه في خيمة ابنته الوفية كورديليا ٠ وكناك المســهد الأخير الذي يبلغ نروة التأثير في بساطة متناهية حيث يحمل الملك لير جثة كورديليا بين نراعيه ٠ وينتقل روكيورو الى الحديث عن بقية أدوار المسلمحية فيمتدح مارجرت ليستر ( التي لعبت دور جونريل ) واستيلا أربنيينا ( التي لعبت دور ريجان ) وماري هون ( الذي لعبت دور كورديليا ) وسيسيل ترونسر ( الذي لعب دور الموند ) ودنكان يارو (الذي لعب دور ادجار) وبيتر مادجويك (الذي لعب دور المهرج) وآرثر بيرن ( الذي لعب دور كنت ) وباتريك أدير ( الذي لعب دور أوزوالد ) وبرمبرويلز (الذي لعب دور جلوستر) ٠

يقول روكيورو في مقاله عن يوليوس قيصسر المنشسور في الاجبشسيان ميل بتاريخ ٧ نوفمبر ١٩٢٨ ان الفرقة الانجليزية قدمت عرضين لهذه المسرحية كان الاقبال عليهما مذهلا ولشدة الزحام لم يستطع جميع الراغبين في حضور المسرحية مشاهدتها ، الأمر الذي دعا الفرقة الى التفكير في تقديم عرض ماتينيه اضافي وكان السسواد الأعظم من النظارة يتكون من المسريين وقد امتنع عن حضورها الكثير من الانجليز الذين أصابهم الملل لكثرة شسروحهم لها عند تدريسها في حجرات الدراسة بالمدارس المصرية .

ونشسرت جريدة الاجبشيان ميل مقالين عن « أنطونيوس وكليوباتره » بتاريخ ١٠ و ١٦ نوفمبر ١٩٢٨ · ونحن نقرأ في المقال الأول الذي نشسر قبل عرض هذه المسرحية بهدف تعريف القارىء بها ان كثيرا من الناس يعتبرون

هذه الدراما الرومانسية ،بدع وأدق ما كتبه شكسبير • وتصف الاجبشسيان ميل اسماوب اتكنز المزمع في اخراجها بأنه ليس بسيطا ولكنه جميل كما تصف الملابس الكلاسبيكية الخاصة بالمسرحية بانها بديعة وبانها ستكون متعة للناظرين • وفي راى هذه الصحيفة أن شكسبير عندما رسم شخصية كليوباترة كان في نهنه جمال ماري فيتون (في بلاط الملكة اليزابيث) التي أحبها وهام بها وتصف الصحيفة دور كليوباترة بأنه ابدع دور للمرأة في الادب المسسرحي كله • ويظهر أتكذر ليلعب في هذه المسرحية دور مارك أنطونيوس لاول مرة • ويتناول المقال الثاني تمثيل « أنطونيوس وكليوباترة » فيمتدح روبرت ،تكنز في أدائه لدور مارك انتوني وسنتيلا أربنينا في دور كليوباترة ويرى أن تفسيرها لهذه الدور كان مثاليا وأنها كادت أن تصل الى حد الكمال في أدائها للفصلين أ الأول والثاني . ويرى كاتب المقال ان العيب الذي يشموب عرض أية مسسرحية لأول مرة أنها تميل عادة نحو التطويل وهذا ما وقعت فبه ستيلا اربنينا في الفصل الثالث حيث كان صوتها خفيضا اكثر مما ينبغي وايفاع تمثيلها بطيئا اكثر مما ينبغي وتنبه الاجبشيان ميل الى ان ايقاع العروض اللاحقة سليكون السرع · ويعرض هذا المقال لبقية الأدوار فيمتدح دنكان يارو في دور «قيصر» وآرثر بیرن فی دور « اینوباربوس » ومارجرت لیستر فی دور « شهارمیان » ونانسى كونستام في دور « ايراس » و رمبر ويلز في دور « ليبدوس » ٠

وتتناول صحيفة الاجبشيان ميل مسرحية « هاملت » بتاريخ ٢١ نى فمبر ١٩٢٨ بقولها ان الجمهور أقبل على عرض الماتينيه لهذه المسرحية أكثر مما أقبل على الحفل المسائى اذ كان هناك كثير من المقاعد الشراغرة فى الحفل المسائى • تقول الصحيفة ان هذا الوضع مؤسف لأن الفرقة أجادت فى تمثيله فى الحفل المسائى • وتمتدح الصحيفة أداء دنكان يارو لدور هاملت فى الجزئين الأول والثانى ولكنها تضيف أنه أظهر قدرا ضئيلا من التردد فى أدائه للجزء الثالث • وتمتدح الصحيفة أرثر برن ( الذى لعب دور كلوديوس ) وبرمبرويلز ( الذى لعب دور بولسونيوس ) وبرونو بارنابى ( الذى لعب دور لايرتس ) وموريس فاركهارسون ( الذى لعب دور هوراشيو ) وبيتر مادجويك ( الذى لعب دور روزنكراتز ) وباتريك أدير ( الذى لعب دور جيلدنسترن ) وستيلا أربنيينا ( التى لعبت دور جرترود ) ومارى هون ( التى لعبت دور أوفيليا ) وفيليب ثورنلى ( الذى لعب دور حفار القبور الأول ) وكليمنت هاملين ( الذى لعب دور

## فرقة أتكنز على صفحات مجلة اسفنكس:

تقول مجلة اسفنكس بتاريخ ٨ أكتوبر ١٩٢٧ (ص ٩ ) ان مصر لم تشهد

من قبل قدوم ممثلين بريطانيين محترفين على هذا المستوى الراقى ، كما أنها لم تشهد من قبل تمثيل أعمال شكسبير المسرحية على يد فرقة انجليزية وتنهب اسفنكس بتاريخ ٩ يولية ١٩٢٧ (ص ٧) الى أن موسم الفرقة الانجليزية في القاهرة سيكون مغايرا لمواسم الفرق الأجنبية السابقة التي قدمت عروضا مسرحية عادية لا تستحق آن تحصل من أجلها على ما حصلت عليه من مساعدة مادية من الدولة وتوقعت المجلة للعروض الشكسبيرية التي سوف تقدمها الفرقة الانجليزية نجاحا باهرا من الناحيتين المادية والأدبية وفي رأيها أن هذه الفرقة ليست بحاجة الى احضار عدد من الممثلين والممثلات أكبر مما تحتاجه الأدوار الرئيسية حيث أنه يمكنها الاعتماد في الأدوار الثانوية على مجهودات الهواة المحليين من أعضاء جمعية هواة المسرح والموسيقي في القاهرة ٠ » وتقترح مجلة اسفنكس بتاريخ ٢٢ أكتوبر ١٩٧٧ (ص ٢٤) على المسئولين عن التعليم والاعلام في مصير انشاء محطات للبث الاناعي المحلي ثم تزويد المدارس المصرية بأجهزة استقبال يمكن وصل خشبة المسرح بها وبذلك يمكن لجميع الطلبة الاستماع الى العروض الشكسبيرية المبثوثة ٠

ونشرت الاسفنكس في عددها الصادر في ٢٩ آكتوبر ١٩٢٧ (ص ٩) نبذة عن مستر أتكنز وبعض أفراد فرقته اعتمدت عليها جميع الصحف الانجليزية المحلية والجرائد المصرية في تعريف قرائها بالفرقة الانجليزية القادمة وقد سبق لنا أن عرضنا لمعظم ما جاء في هذه النبذة ولعل الجديد الذي لم نشر اليه من قبل أن الممثلة ماري ناى تحدت التقاليد المسرحية حين لعبت دور أوفيليا أمام ارنست ملتون في دور هاملت وظهرت في مشهد الجنون وهي ترتدي ملابس الحداد على موت أبيها بولونيوس فقد كان المخرجون السابقون يرفضون ظهور أوفيليا بملابس الحداد وتقول الممثلة الين تيرى في هاذا الشأن أنها كانت تود أن تظهر في دور أوفيليا وهي متشحة بالسرواد غير أن المخرج والممثل المعروف السرير هنرى ارفنج اعترض على ذلك ورأى الاكتفاء المخرج والممثل المعروف السرير هنرى ارفنج اعترض على ذلك ورأى الاكتفاء بملابس الحداد التي كان هاملت نفسه يرتديها وفي اعتقاده أن خشبة المسرح بملابس الحداد التي كان هاملت نفسه يرتديها وفي اعتقاده أن خشبة المسرح بملابس الحداد التي كان هاملت نفسه يرتديها وفي اعتقاده أن خشبة المسرح بملابس الحداد التي كان هاملت في مشهد جنون أوفيليا و

ونستدل من النبذة كذلك أن المستر هيوبرت هاين عمل كمصمم فى الأولدفيك لمدة أربعة أعوام أعد فيها مناظر وملابس كل الريبرتوار الشكسبيرى • فضللا عن أنه صمم المناظر والملابس لكثير من التراجيديات والكوميديات الكلاسيكية • وكانت تصميمات الدراما القديمة التى أعدها لجمعية الدراما الاغريقية فى لندن سلببا فى نيوع شلهرته فى كل أنصلاء أوروبا • وكذلك حصل المثل سلتانلى لاثبورى على شلهرة طبقت الآفاق فداع صيته فى

الولايات المتحدة واستراليا والمانيا ونيوزيلاند والنرويج وكندا · وتضييف النبذة أن أتكنز اكتشف الممثلة اديل ديكسون اثناء زيارته لواحد من المسارح « التجريبية » الصيغيرة في لندن ، وانها ظهرت في عدة كوميديات حديثة · وتميز الممثل وليفرد والتر بموهبته في الرسم واشتهر بقدرته على آداء الأدوار التراجيدية والكوميدية بنفس الكفاءة ليس في مسرحيات شكسبير فحسب ولكن في الأعمال الكلاسيكية لغيره من المؤلفين · والمعروف عنه آنه لعب دور عطيل في أحد العروض فدعاه كلفه بالرسم الى تصميم ورسم المناظر التي تتطلبها المسرحية ·

وقبل وصول الفرقة الانجليزية الى مصدر أرسل مراسل الاستفنكس فى لندن مقالا نشرته هذه المجلة فى ٥ نوفمبر ١٩٢٧ · ويتضمن هذا المقال انطباع صاحبه عن الفرقة الانجليزية التى زارها اثناء قيامها بعمل بروفات هاملت على مسرح كنجزواى استعدادا لتقديمها فى مصدر · ويعبر كاتب المقال عن شدب اعجابه بتمثيل الفرقة · ويخبرنا أنه المتقى آثناء حضوره البروفات براضى بك الملحق المصدرى فى المفوضية المصدرية وبشاب يثير الاهتمام الشديد هى عبد الرحمن بك عزام · يقول كاتب المقال عن انطباعاته عن ارنست ملتون وجريس الارديس وأنتونى ايستريل ان الأول له ملامح الطالية والثانية ذات جمال يونانى أما المثالث فقد بدا له مصدريا قحا انحدر من وادى النيل ·

ونشر مخرج الفرقة روبرت أتكنز مقالا في الاسفنكس بتاريخ ٥ نوفمبر ١٩٢٧ (ص١١،١١) بعنوان « الشاعر أو النجار: بعض الآراء في اخراج مسرحيات شكسبير ٠ » استهله بقوله ان معظم الناس يعرفون أن المسرح الانجليزي في عهد شكسبير لم يكن يختلف كثيرا عن فناء آية حانة من حانات القرن السادس عشر ٠ وكان المسرح الاليزابيثي خاليا من الستائر كما كان خاليا من المناظر كما نعرفها ٠ وتتكون خشبته من ثلاثة آجزاء : مقدمة تمتد وسحط مقاعد المتفرجين وبعدها جزء وسسيط يحف بكل من جانبيه مدخل لدخول المثلين ٠ أما الجزء الثالث والأخير فكان يلى الجزء الوسيط ويمكن فصله عن بقية خشبة المسرح عن طريق سستارة ٠ ويقول أتكنز ان أسدال هذه الستارة أو ازاحتها هي كل ما يملكه المسرح الاليزابيثي من قدرة على تغيير المناظر ٠ وفوق الجزء الثالث والأخير من خشبة المسرح أي فوق أكثر جزء منظر روميو وجوليت أو المنظر الذي يسبق هروب جيسيكا في « تاجر البندقية » منظر روميو وجوليت أو المنظر الذي يسبق هروب جيسيكا في « تاجر البندقية » أو المنظر الذي يلقي فيه مارك أنطوني خطابه في « يوليوس قيصسر » وكان العرض المسرحي غالبا ما يتم في النهار ٠ ولم تكن هناك مراعاة المدقة المعرض المسرحي غالبا ما يتم في النهار ٠ ولم تكن هناك مراعاة المدقة المدقة المدقة المعرض المسرحي غالبا ما يتم في النهار ٠ ولم تكن هناك مراعاة المدقة المدقة المدقة المدخل المسرحي غالبا ما يتم في النهار ٠ ولم تكن هناك مراعاة المدقة المدقة المدقة المدة المدخل المسرحي غالبا ما يتم في النهار ٠ ولم تكن هناك مراعاة المدقة المدقة المدة المدخلة المدخلة

التاريخية عند اختيار الملابس فقد كان الممثلون والممثلات يرتدون الملابس السائدة في عصر الملكة اليزابث سواء كانت المسرحية تقع في أيام الرومان أو في القرون الوسطى ، ويقول أتكنز ان هذه البساطة في الاخراج ساعدت على التركيز على شاعر شكسبير كما ساعدت على استمرارية التمثيل دون أن تكون هناك فترات زمنية بين المشهد والآخر · وينتفل اتكنز الى أسلوب القرن التاسع عشر في اخراج مسرحيات شكسبير فيعيب عليه أنه أولى الملابس والمناظر والديكور عناية فائقة فصرف بذلك الأنتباه عن روعة شعر شكسبير .

وكتبت الاسفنكس بتاريخ ١٩ نوفمبر ١٩٢٧ تعبر فيما يشبه المظاهرة السياسية عن فرحتها بنجاح الموسم الشكسبيرى الأول ولكنها تعبر كذلك عن ضيقها الشديد من الانجليز الذين تخلفوا عن حضور الحالات •

وتقول مجلة اسفنكس بتاريخ ١٩ نوفمبر ١٩٢٧ ان اخسراج هاملت في مسرح الأوبرا بالقاهرة لا يعتبر نصرا في حد ذاته فحسب بل هر نصرر بالنسبة الى عروض هاملت على يد فرق أخرى · وتضيف المجلة أن هوبرت هايي استهدف التركيز على الشخصيات من وراء بساطة تصميماته • وساعدت هذه البساطة على ابراز ما في المسرحية من القوة التي خلت منها بعض العروض الأخرى بسبب ما في تصميماتها من تعقيد • وتخبرنا المجلة ان مستر أتكنز أخرج مسرحية هاملت في ثلاثة أجزاء يشستمل الجزء الأول منها على الفصلين الأول والثاني من النص الشكسبيري · ويشتمل الجزءان الآخران على الفصول الثالث والرابع والخامس · وتذهب سفنكس الى انه من المحتمل أنه لم يكن من المفروض عرض النص الكامل لمسرحية هاملت دفعة واحدة ٠ فهذا النص الكامل ( الذي يعتمد على الكوارتو الثاني والفوليو الأول ) يستغرق خمس ساعات في تمثيله • ومن ثم تحتم على فرقة أتكنز أن تقوم باختصاره • ولكن هذا الاختصار كان في حدود اذ استغرق تمثيل المسرحية ما يقرب من أربع ساعات • وأسقط المخرج شخصية رينالدو من المسرحية دون أن يؤثر ذلك عليه ا ولم يجد النظارة أية صعوبة في تتبع سير أحداث المسرحية بسبب اجراء بعض الاختصارات عليها أو انتقالها من موقف الى آخر · ولكن مجلة سفنكس ترى أن الانتقال من مشاهد المنصة (\*) المفجعة الى المشمهد الذى أسسرت فيه أوفيليا الى والدها بتصرفات هاملت الغريبة والشانة معها لم يكن انتقالا مريحًا أو طبيعيا • وتذهب هذه المجلة الى أن هـذا الانتقال كان يمكن أن يصبح مقبولا لدى النظارة لو أن المخسرج احتفظ بالاسسستراحة المعتادة التي تفصل بين الفصل الأول والفصسل الثاني ٠

<sup>(\*</sup> المشاهد التي يظهر فيها النسبح لهاملت في مطلع المسرحسة .

وتعرض سنفنكس لأدوار الممثلين والممثلات فتمتدح الممثل برترام مارش دان على حسن أدانه لدورى مارسيلوس واللاعب الاول لما تتضمنه القاؤه مي حماس وتأكيد وانفعال ترى المجلة انها المخصائص التى تميز بها المثل الاليزابيثي المحترف • كما أنها تمتدح ستانلي لا ثبوري لحسن أدائه دور بولونيوس وخاصة الخطاب الذي القاه هذا المستشار الذي يفكر على نصو ظاهره الحكمة وباطنه الغفلة في حضرة الملك والملكة في الفصل الثاني \_ المنظر التاني ، فضلا عن حسن أدائه لدور حفار القبور الأول لما أظهره من دعابة متجهمة وعدم اهتمام بالموت • وامتدحت سفنكس أيضا وليفرد والتر لحسن أدائه لدور الملك الغاضب ، واوفيليا لتمثيل دورها بواقعية مؤثرة دون أدنى مبالغة • وتشميد مجلة اسفنكس بوجه خاص بأداء ارنست ملتون لدور هاملت المعقد • وترد هذه المجلة الصراع الناشب في نفسه الى أن هذا الأمير الرقيق الذي يتميز بشمصة حنوحه الى أعمال الفكر وجد نفسسه في عصر تسوده الهمجية والبربرية وأنه يتعين عليه أن ينتقم من عمه قاتل أبيه • وبالرغم من رقته وشمدة جنوحه الى الفكر فلابد أن هاملت ورث عن أجداده جانبا من بطولتهم وصلابتهم التي جعلتهم يبلون بلاء حسنا في ميدان الوغي ٠ وظل هذا الجانب خافيا تحت مظاهر الرقة والنعومة والتهذيبحتى جاء وقت شدتهالتي كانتقمينة بابراز هذا الجانب الكامن في شخصيته • ويستشعر القارىء ان مجلة سفنكس تلمح على استحياء بأن العيب في تمثيل ملتون لدور هاملت يتلخص في أنه ـ رغم كل براعته ومعرفته الفاحصة الدقيقة بالنص الشكسبيرى ـ لم يول هذا الجانب في شخصية هاملت العنابة الكافية •

تتناول سفنكس أيضا في نفس العدد المشار اليه مسرحية « الليلة الثانية عشرة » فتقول انه اذا كانت الفرقة الانجليزية قد نجحت في تمثيل « هاملت » فانها أصابت نجاحا أكبر في تمثيل « الليلة الثانية عشرة » واستطاع الممثلون الذين لم يحالفهم الحظ في هاملت بفضل اعادة توزيعهم بان يحققوا نجاحا ملحوظا في « الليلة الثانية عشرة » • وقام اتكنز بحذف بعض أجرزاء هذه المسرحية مثلما فعل في سابقتها « هاملت » ، وقدم أتكنز الليلة الثانية عشرة » في ثلاثة أجزاء اشتمل الجزء الأول منها على الفصل الأول حتى المنظر الثالث من الفصل الثاني • ويبدأ الجزء الثاني بالمنظر الرابع من الفصل الثاني وينتهي بالمنظر الأول من الفصل الرابع • ويشتمل الجزء الثالث على بقية المسرحية • وتعرب سفنكس عن أسفها لأن أتكنز لم يستخدم في اخراجه الشحرة التي اعتاد المخرجون استخدامها في منظر مالفوليو في الحديقة ، وخاصة لأن هذا أمر ميسر يسهل تحقيقه في مصر • وتمتدح المجلة ما في هذه المسرحية من فيض شعري غامر وهجاء وكوميديا ورومانسية ودسائس وضحك يلوح عليه فيض شعري غامر وهجاء وكوميديا ورومانسية ودسائس وضحك يلوح عليه

ظل المأساة بين الحين والآخر وتعرض سفنكس لمثلين معروفين اشتهروا باداء دور مالفوليو مثل بنسللي وأرفنج قبل آن تتوجه الى ويلفرد والتر بالتهنئة على حسن أدائه لهذا الدور و وتثنى مجلة سفنكس على أتكنز لادائه الممتاز والأصيل لدور السير توبى ، وعلى أديل ديكسون لادائها دور أوليفيا الصعب وتذهب المجلة الى أن الممثلة جريس ألارديس وجدت في دور ماريا فرصة لاظهار الموهبة المناسبة لها أكثر مما وجدت في دور الملكة جرترود في مسرحية هاملت وكذلك كان ايسترل أسلعد حالا في دور أورسينو عنه في دور لايرتس وتمتدح سفنكس أيضلا عن أن سبيت أجاد تمثيل دور المهرج فست .

وتتناول مجلة سفنكس مسرحيتي « تاجر البندقية » و « دقة بدقة » في عددها الصادر في ٢٦ نوفمبر ١٩٢٧ ( ص ١٣ ، ١٤ ) • تقول هـنه المجلة في معرض تناولها لمد « تاجر البندقية » ان المخرجين لهذه المسرحية درجوا على ابراز روعة المناظر التي تصور مدينة البندقية أيام أن كانت دوقية • وبالرغم من أن اتكنز أولى مناظر البندقية شبيئا من العناية ( مثل منظر هذه المدينة وهي تلوح عن بعد عبر البحيرة وواجهة بيت شيلوك وبعض المناظر الأخرى التي تصور ضوء القمر)، فانه آثر أن يقدم مشهد المحاكمة في بساطة قصوى حتى لا يفوت على المشاهد ما في هذا الحدث من جوانب مأساوية قمينة بتحريك مشاعره • وكعادته أخرج أتكنز هذه المسرحية في ثلاثة أجزاء يشتمل الجزء الأول منها على القصل الأول حتى المنظر السادس من القصل الثاني • ويبدأ الجزء الثاني بالمنظر السابع من القصــل الثاني وينتهي بالمنظر الخامس من الفصل الثالث • أما الجزء الثالث فيشتمل على الفصلين الرابع والخامس · ولم يحذف أتكنز من هذه المسرحية سعوى أغنية « قل لى من أين تولد هذا الخيال · » وتذهب سفنكس الى أن مسرحية « تاجر البندقية » من أحب المسرحيات الى قلوب المخرجين حيث يختلط فيها الهزل بالرومانسية وبروعة العاطفة الغنائية • ويرجع السبب في طغيان شخصية شيلوك على ما عداها من شخصيات المسرحية الى أن كبار المثلين أمثال كين وماكلين وبوث وارفنج وترى اضـطلعوا جميعا بتمثيل دور المرابي اليهودي ٠ ولكنه يجدر بنا أن نذكر أن دور شهديلوك في المسهدمية محدود بخلاف الدور الذي يلعبه هاملت مثلا · و « تاجر البندقية » تتكون في واقع الأمر من عدة عناصر ، فهى خليط من تيمات مختلفة وقصص ، ومن الرومانسية الايطالية وحكايات القرون الوسطى بل ومن الحياة المعاصرة نفسها • ورغم ما قد يبدو على هذه العناصب المجتمعة من تباين ، فانها جميعا تندمج في بوتقة واحدة • وتقع احداث هذه المسرحية في بلاد من صنع الخيال ( تتمثل في

البندقية ) • ويتضم لنا مما تقدم أن الحبكة المسرحية الخاصة بشخصية شـيلوك ليست سوى واحد من عناصر كثيرة مختلطة • ومن ثم فليس هناك ما يبرر التركيز عليها • أو يبرر طغيان هذه الشخصية على سـائر شخصيات « تاجر البندقية » ، وخاصة لأنها بمثابة سحابة سوداء تمنعنا من رؤية الجوانب الأكثر اشهراقا • ولكن هذه السحابة القاتمة تنقشع ني الفصل الأخير من المسرحية حيث يجتمع شمل الأحباء في جو يسمده الأنس والمرح ويغمره ضموء القمر • وترى سفنكس أن اتكنز نجح في وضع شيلوك في حجمه الدرامي الصحيح • ومن ثم فانه أبرز شخصية بورشيا وجعلها تحتل ما تستحقه من مكانة عالية في المسرحية • وسلاعد على هذا حسن أداء ماري ناي لدور بورشيا الذي تطلب منها الانتقال المذهل من حال الى حال: من الحزن الى الفرح ومن الانطلاق الى الجمود، • كما سـاعد على هذا أيضا براعة مس ألارديس في دور نيرسا ومس ديكسون في دور جيسيكا • وتمتدح سفنكس ولفريد ولتر لأدائه دور أنطونيو ، ولاثبوري لأدائه دور لونسيلوت وخاصة ذلك المشهد الذي نراه فيه مع جوبو العجوز. وتشير المجلة الى أن تصبوير الرجل العجوز وهو يربت على شبعره تقليد مسرحى قديم يرجع عهده الى تمثيل هذه المسرحية في أيام شكسبير ، وترى هذه المجلة أن أتكنز أحسن صنعا بالاحتفاظ بهذا التقليد • ولعب كالى دور جوبو العجوز بجانب دور الدوق ، كما لعب مارش دان دورى الأمير المراكشي وتيوبال • وتضيف المجلة انه اذا كان دور مارش دان في شخصية فابيان في « الليلة الثانية عشــرة لم يوفر له الفرصــة الكامنة لاظهـار مواهبه فانه في « تاجر البندقية » استطاع أن ينتزع اعجاب النظارة به في دوره كأمير مراكشى • ولعب ايوسترل دور باسانيو باقتدار ولكن القاءه كان أحيانا اسسرع مما ينبغى • وتقول سفنكس أن سبيت لم ينجح في تمثيله لشخصية جراتيانو على نحو مقنع في حين برع ملتون في أداء دور شهيلوك واثارة عطف النظارة عليه في نهاية المسرحية حين توالت على راسه الخطوب والنوازل • وكان السير هنرى ارفنج أول من مثل دور شيلوك على هذا النحو ، فجاء أتكنز بعده وسار على نفس الدرب •

تقول سنفنكس ان الكثيرين اعتبروا تمثيل « دقة بدقة » تجربة مشكوك في نجاحها لا يبرر تمثيلها سوى ندرة تقديمها على خشبة المسرح · ويرى البعض أن موضوعها فيه من الخشونة ولغتها من البساطة ما قد ينفر المشاهد المحديث منها · قال عنها كولريدج ان اجزاءها الكوميدية تدعو الى الاشسمئزاز وأن أجزاءها التراجيدية تتصف بالفظاعة · فضسلا عن انها تحط من شأن المراة وتخبرنا سنفنكس أنه بالرغم من هذا كله فقد دل تمثيل « دقة بدقة » في دار الأوبرا

الملكية على أن جميع هذه الاعتراضات واهية · وتضيف هذه المجلة أن شكسبير كتب هذه المسرحية في الفترة التي كتب فيها تراجيدياته العظيمة، وانه تربطها بهذه التراجيديات وشائع من القربي كما أنها تشبه هاملت شبها واضحا في بعض السمات المغوية المستركة · ويرجع احد الأسباب في ادراج هذه المسرحية تحت اسم كوميديا - رغم توفر بعض الجوانب المأساوية فيها - الى أن المسلمات والخطوب لا تلحق بشخصياتها الرئيسية ·

قدم اتكذر « دقة بدقة » ف ثلاثة اقسام يبدأ القسم الأول منها بالمنظر الثاني من الفصل الأول وينتهى بالمنظر الثاني من الفصل الثاني . ويشتمل القسمم الثاني على المنظر الثالث من الفصل الثاني حتى بعض من الفصل الرابع · أمام القسيم الثالث فيشتمل على ما تبقى من المسرحية • وتقول سفنكس أن شكسسير الذى استمد موضوع مسرحيته ممن سبقوه أضاف اليها شخصية ماريان كما أنه زوج أنجلو من ماريان بخلاف القصدة القديمة التي نجد فيها أنجلو بتغلب على ما تتحلى به ايزابيلا من فضيلة · ويعتبر كوليردج أن زواج أنجلو من ماريان شيء مقيت ٠ قامت مس ديكسون بدور ماريان كما قامت مس ألارديس بدور السيدة أو فردون • ولعب ملتون دور أنجلو • وتضيف المجلة أنه بالرغم من الاعياء الذي بدا على الممثل مستر والتر فانه لعب دور الدوق ببراعة يساعده على ذلك ثراء صوته وتمكنه من الشخصية الشكسبيرية التي يمثلها • فضلا عن براعته في القاء ما في دوره من مناجيات · وتمتدح المجلة مستر لاثبوري لحسن أدائه لمدور بومبى وترى أن أداء مستر ايوسترل لمدور كلوديو ( وخاصة منظر السبجين ) كان أفضل ما قام به هذا الممثل على الاطلاق ، كما أن مستر كيرتس لم يبرع في أداء أي من أدواره التي مثلها في القاهرة مثلما برع في أداء دور لوشيو • وتمتدح سفنكس كذلك أداء سبيت للدور الكوميدى الذي تلعبه شخصية البو ، وأداء مستر مارش دان لدور بروفوست · وتقول هذه المجلة أن أربعة من ممثلى هذه المسرحية اضطلعوا بالقيام بأدوار مزدوجة مثل مارش دان الذى لعب دور برنادین بجانب دور بروفوست ومستر هاملین الذی لعب دوری فروث وأبهورسن ٠

وتقول مجلة سنفنكس عن « ترويض الشرسة » بتاريخ " ديسمبر ١٩٢٧ (ص ١٠) ان حبكة هذه المسرحية تعتمد على اللهو الصاخب ، فضلا عن أن شخصياتها جميعا تعنقر الى العمق والنضيصي اللذين دجنهما في كوميديات شكسبير اللاحقة ومن ثم يتجلى لذا أن «تروض الشرسة» لا تستحق منا النظر الفاحص أو التحليل المدقق ولأنها لهى المدلكة القوية السريعة المتاحعة وترى المجلة أن أضحطرار أتكنز الى حذف مقدمة المسرحية أمر يدعو للاسف لان هذه المقدمة تتضمن المدرات مثيرة للاهتمام

الى الحياة في وارويكشير آنذاك • وتقع هذه المسرحية \_ كما أخرجها أتكنز -في ثلاثة اقسام يشتمل القسم الأول منها على الفصلين الأول والثاني والمنظرين الأول والثاني من الفصل الثالث · ويشتمل القسم الثاني على الفصل الرابع ( من المنظر الأول حتى نهاية المنظر الثالث ) • أما القسم الثالث فيبدأ بالمنظر الرابع من الفصل الرابع حتى نهاية الفصل الخامس · وتقول سفنكس أن دسائس بيانكا تهدف الى الترويح عن النظارة • ولكن من المحتمل ان شكسبير نفسه لم يكتبها وأنها من وضع مؤلف آخر اشترك معه في تأليف « ترويض الشرسنة » ٠ وتلفت هذه المجلة نظرنا الى أن كاثرين بعد أن قام بتروشيو بترويضها اكتسبت منه القدرة على الضحك والمرح والاحساس بالفكاهة • وتثنى سفنكس على مستر والتر ومس ناى لأدائهما النايض بالحياة لدورى بتروشيو وكاثرين ٠ كما تثني على جوان هاربن التي لعبت دور بيانكا ومستر لاثبوري الذي لعب دور جروميو Grumio وتضيف سفنكس أن الممثل الكبير روبرت كيلي جعل من جروميو الشخصية الرئيسية في المسرحية عندما قام بتمثيل هذا الدور في الهاي ماركت عام ١٨٤٨ • ولكن لاثبوري قدم هذه الشخصية في حجمها الطبيعي بالنسبة لبقية الشخصيات • وتمتدح سفنكس مستر يوسترل الذي لعب دور ليوسننسيد بنجاح وخاصة في المنظر الأول من الفصل الثالث حيث نشاهده مع بيانكا وهورتنسيو وكذلككيرتس في دور ترانيو ولستر في دور هورتنسيون وتعجب المجلة من قدرة ملتون على أداء الأدوار المتنوعة · فبعد أن اضطلم بأدوار هاملت وشمديلوك وأنجلو أدهش الجميع بأن لعب دور جريميو أحد خطاب بيانكا ، فاستطاع أن يضفى الكثير من روح الكوميديا على هذا الدور ٠

وفي نفس العدد السابق من مجلة سنفنكس نطالع خطابا ارسله أحد القراء بتوقيع (ج٠ه٠٠٠٠س) جاء فيه أن مسرحية «هاملت» من صنع رجل لم يمض وقت طويل على شفائه من انهيار عصبى • ويذهب كاتب الرسالة الى أن هاملت مصاب بعقدة أوديب بصورة مستعصية وأن مكبوتاته اللاشمورية قضت على ارادته • ويعجب كاتب الرسالة مما في عبقرية شكسبير من تنوع يحير الألباب فنحن نرى في « الليلة الثانية عشرة » عالما سويا يختلف كل الاختلاف عن عالم هاملت الهستيرى • فجميع شخصيات « الليلة الثانية عشمرة » - باسمتثناء مالفوايو - بشمر عاديون تماما لا يعانون من أى اضمطراب نفسى • وهي مالفوايو - بشمر عاديون تماما لا يعانون عن أى اضمال الذي يصوره رابيليه في شخصيات تذكرنا بالعالم الشهواني المقبل على الحياة الذي يصوره رابيليه في النوع من المسرحيات الشعبية التي تروق في عين كل الناس • ويعيب كاتب الرسالة على « تاجر البندقية » أن حبكتيها تفتقران الى التماسك • فضملا عن أن الرسالة على « تاجر البندقية » أن حبكتيها تفتقران الى التماسك • فضملا عن أن المؤلف يصور لنا جانبين منفصلين في شخصية شيلوك ( فهو نبى تارة ومرابي تارة أخرى ) دون أن يكون بين هذين الجانبين صراع من شأنه آن يثير عطفنا تارة أخرى ) دون أن يكون بين هذين الجانبين صراع من شأنه آن يثير عطفنا تارة أخرى ) دون أن يكون بين هذين الجانبين صراع من شأنه آن يثير عطفنا تارة أخرى ) دون أن يكون بين هذين الجانبين صراع من شأنه آن يثير عطفنا

عليه · ويقول « ج · ه · ب · س » عن « عطيل » انها مسرحية بديعة للقراء ولكن بطأها في خلق الموقف الدرامي قمين بالقضاء على فاعليتها على خشبة المسرح ويرى كاتب الرسالة آن « دقة بدقة » تعبر عن رؤية واسعة وتجربة شاملة للحياة وهذه المسرحية تصور لنا عالما تجتمع فيه الموبقات: الشهوانية ومعاقرة الخمر والنفاق وكذلك الرعب ولكن هذا الشريقابله جمال ايزابيلا وفضيلتها · وينجح الصراع بين ايزابيلا وكلوديو وأنجلو في خلق موقف درامي رائع · ويرى كاتب الرسالة أنه بالرغم مما تمثله شخصية ايزابيلا من معاني الفضيلة والخير غان الطابع العام للمسرحية يغلب عليه التشاؤم فظهور الخير والفضيلة فيها لا يعدى أن يكون ظهورا مؤقتا ·

نشرت مجلة سنفنكس بتاريخ ٢١ أبريل ١٩٢٨ ( ص ١٤ ) خبرا عن زيارة قرقة البدائع التركية الى القاهرة وهى فرقة تابعة لكونسرفتوار بلدية الآستانة وقول المجلة ان جميع أعضاء هذه الفرقة مسلمون ينتمون الى عائلات محترمة ويحظون بقدر وافر من التعليم ، فالتمثيل في تركيا مهنة يشرف صاحبها بالانتماء اليها وأهم سيدتين في الفرقة التركية هما بيديا موفاهيد هانم وشازى محمود هانم ، وسوف تقدم هذه الفرقة على مسرح الكورسال طائفة من المسلمون المأخوذة عن كبار الكتاب والمؤلفين العالميين أمثال موليير وسترندبرج وشسيلر وأندريف ودى مولر ، الى جانب هاملت ومسرحيتين لاتنين من المؤلفين الأتراك وتمثل الفرقة هذه المسرحيات باللغة التركية وتتحمل بلدية الآستانة نفقات زيارتها الى مصر بغية أن تظهر للعاملين قدرة الأتراك على تمثيل المسلمويات المؤلفة بالفرنسية والانجليزية وتزمع الفرقة بعد انتهاء أعمالها في القاهرة أن تشد الرحال الى الاسكندرية ثم قبرص وسمرنا لتقديم عروضها المسرحية هناك ، وذلك قبل أن تقفل راجعة الى الآستانة .

وتذكر سعفنكس بتاريخ ٧ يولية ١٩٢٨ ( ص ١٥ ) ان موسم فرقة أتكنز المنصرم كان من أسعد الأحداث التى وطدت العلاقة بين مصر وانجلترا و ونظرا لما أصابته هذه الفرقة من نجاح فى موسمها الأول ، فكر المستر أتكنز فى انشاء فرقة دائمة تضم خيرة الممثلات فى بريطانيا بهدف تقديم أروع الأعمال المسرحية البريطانية فى كل العهود و ومن المقرر أن تقوم فرقة أتكنز الجديدة بزيارة اسكندناوة وهولندا وألمانيا وأسبانيا والشحرق الأدنى الى جانب زيارة بعض القواعد البحرية فى البحر الأبيض المتوسط وتخبرنا مجلة سحفنكس بتاريخ السجمبر ١٩٢٨ أن فرقة أتكنز الجديدة تضم ممثلة بارعة هى أربينينا ستيلا التى أصابت نجاحا ملحوظا على مسارح أوربا وخاصة برلين وبتروجراد ، كما أنها تضم ممثلا شحابا يمثل الجديد هو جون وايز ، فضحلا عن المثل الكوميدى المهم برمبر ويلز وتشير المجلة الى قدوم فرقتين أجنبيتين أخريين الى

مصىر لتقديم عروضيهما المسرحية في نفس الموسيم المسرحي لعام ١٩٢٧ هما فرقة الكوميديا الفرنسية والفرقة الايطالية •

ونشر ه ٠ ر ٠ باربر ـ مدير الفرقة الانجليزية المالى والادارى مقالا ف مجلة سفنكس بتاريخ ٢٧ أكتوبر ١٩٢٨ ( ص ١٨) يعرفنا فيه بأعضاء الفرقة الانجليزية والمسرحيات التى يزمعون تقديمها فى القاهرة والأدوار التى من المقرر أنيلعبوها ٠ ولعل ما يلفت النظر فى هذا المقال قول باربر أن أتكنز انتقى فرقته الجديدة بحيث يكون كل عضو فيها قادرا على أداء ما بين سبعة وتسعة أدوار متنوعة فى مسرحيات مختلفة ٠ وكان باربر قد نشر مقالا هاما فى هذه المجلة بتاريخ ٢٠ أكتوبر ١٩٢٨ ( ص ١٢ ) أوضح فيه الفرق بين الاخراج المسرحى الاليزابيثى وأسلوب أتكنز فى التوفيق بينهما ٠

يقول باربر ان المسرح الاليزابيثي لم يتغير كثيرا عن أفنية الحانات التي كانت الأصل في نشاته • وبعض هذه الأفنية لم يندثر منذ العصر الاليزابيثي حتى الآن · ولعل أبدعها جميعا فناء الحانة الجديدة (نيو ان) في جلوستر · وظل هذا الفناء على ما كان عليه منذ انشائه حتى يومنا الراهن • ويعطينا فناء الحانة الجديدة صورة عن الملامح العامة التي تميز بها المسرح الاليزابيثي • كان المخرج المسرحى في العصر الاليزابيثي يضع ستارا على القبو الذي تدخل منه العربات والمركبات الى داخل الفناء بهدف اخفائه وفصله عن بقية الفناء التي يقوم باعدادها لتقديم العرض المسرحي • واستخدم المخرج الاليزابيثي بلكونة الحانة المطلة على هذا الجزء من الفناء لتقديم بعض المشساهد مثل مناجاة روميو المعروفة لجوليت • وقام المخرج بتركيب منصة تفضى الى حجرات الدور الأرضى أو المكاتب في الحانة ، ثم تركيب مداخل ومخارج جانبية مؤقتة على جانبي المنصة · ومهدت الشرفات أو الأروقة الخارجية galleries الموجودة على جانبي خشبة المسرح وفي مؤخرته \_ بفضل تمتعها بأطيب فرص المشاهدة \_ لظهور المقصورات فيما بعد • وكان عامة النظارة يشاهدون المسرحية وهم يقفون أو يجلسون القرفصاء على أرضية الفناء المرصوفة بقطع الحجر · واحتل النظارة الأكثر ثراء الأماكن الأمامية • وكان المشرفون على العرض المسرحي يسمحون لأصحاب الألواج ( أو الأماكن الممتازة ) بالجلوس على مقاعد بدون مساند يضعونها على الجوانب النائية من خشبة المسرح التي لا يستعملها الممثلون في غدوهم ورواحهم ٠

ويدين شكسبير بالفضل الى حانات انجلترا فى عصر الملكة اليزابيث ليس فقط لأنه استمد منها عددا من شخصياته المسرحية الحية ولكن أيضا لأنه استمد منها تصوره لشكل المسرح • وقد كان لهذا التصور بالغ الأثر اذ أنه حدد ملامح

انتاجه الدرامي وأسلوب هذا الانتاج • ولم يكن في المسرح الالميزابيثي ستار يخفي خشبته عن النظارة • كما أنه لم يكن به مداخل ومخارج مقوسة السستعمال الممثلين • ومن ثم كان التأليف المسرحي يضع نصب عينيه أن يبدأ كل مشهد بدخول الشخصيات المسرحية وينتهى بخروجهم · وبالرغم من أنه يبدو أن المناظر المرسومة بدأت تستخدم على نطاق واسمع في الفترة اللاحقة من عهد الملكة اليزابين، ثم في عهد جيمس الاول ، فانه كان من المستحيل اجراء تغيير كامل للمناظر الخاصة باجزاء المسرح القريبة من النظارة · وتفلب المخرج الاليزابيثي على صعوبة تغيير المناظر بطريقة بدائية ، وذلك بوضع لافتة أو لوحة يكتب عليها مكان المنظر الجديد للدلالة على أن المنظر القديم قد تبدل · وزيادة في توضيح التغير الذي يطرأ على المناظر كان الممثلون يتلون فقرات تصف المنظر الجديد • رهذا هو السر في أننا نجد أن شخصيات شكسبير تطيل التحدث عن فظاعة أو جمال المكان الذي يجدون أنفسهم فيه ، أو عن البيئة التي تحيط بهم أو عن الظروف الجوية أو عن الوقت الذي تقع فيه الأحداث وآن ساعة من النهار · وإذا كان المسرح الاليزابيثي اكثر خصوبة واثارة لخيال المشاهد من المسرح الحديث ، فان المسموح الحديث بقدرته على تصوير الواقع تصويرا دقيقا لا يحتاج الي مثل هذه الأحاديث الوحسفية المستفيضة · ومع هذا فان تكرار تغيير المناظر يسبب كثيرا من المتاعب للمخرج الحديث ، فضللا عن أن هذا التغيير المتكرر يستغرق شيئا من الوقت ، الأمر الذي يضطر هذا المخرج الى التركيز الشديد. وحذف بعض الأجزاء من النصوص المسرحية الشكسبيرية • ومن شأن هذا الحذف أن يلحق الضرر باستمرارية الحدث الدرامي · ورغم ما يشوب المسرح الحديث من عيوب فان له مزايا عظيمة في الاخراج · فاللون والتصميمات والاضاءة قمينة بأن تزيد الاستمتاع بما يراه النظارة من مشاهد •

نخلص من هذا الى أن للمسرح الاليزابيثى عيوبا كما أن للمسرح الحدبث عيوبا ومن ثم فان أفضل سبيل الى تقديم أعمال شكسبير المسرحية يتلخص في الوصول الى حد وسط يجمع بين أفضل ما فى المسرحين القديم والحديث من مزابا بحيث يضمن للحدث الدرامى استمراريته ، ويتفادى الثغرات المحرجة فى تتابع المناظر ، وهذا ما يسعى أتكنز الى الوصول اليه ، فهو يستخدم المسرح الثلاثي (أى المسرح المقسم خشبته الى ثلاثة مسارح متداخلة ) كما كان مستخدما فى عصر شكسبير ليضيف اليه امكانات الجمال والتأثير والزينة والاضاءة التى يوفرها المسرح الحديث ، ويساعد اتكنز فى ذلك هيوبرت هاين مصحم الفرتة الذى يستخدم عددا من الأقمشة المرسومة بطريقة ذكية تمكنه من تغيير شكل المنظر كله دون اضحرار بتطور الحدث الدرامى ، ويستعين أتكنز فى اخراجه بالأجهزة الكهربائية التى يشرف عليها رياندكو ، واستطاع أتكنز أن يتغلب على الصعربات الكاداء فى اخراج « الملك لير » والمسرحيات التاريخية عن طريق حسن

استخدام المؤثرات الضوئية بمساعدة والترس • فينس اعظم خبير اضاءة في العصالم •

ويختتم باربر مقاله بالحديث عن مشكلة اختيار الملابس المناسبة لأعمال شكسبير المسرحية . ولم يكن المؤلفون المسرحيون في المعصر الاليزابيثي - شانهم ف ذلك شأن رسامي عصر النهضة العظام ـ يحفلون بالدقة التاريخية • ومن ثم نجد ساعات دقاقة في عهد يوليوس قيصر · ويعتقد باربر أنه من المحتمل أن أعضاء فرقة شكسبير كانوا يمثلون مسرحياته بالملابس العادية الشائعة في زمانه وقدحاول مؤخرا بعض الممثلين فى أمريكا ولندن أن يمثلوا مسرحيات شكسبير وهم يرتدون الأزياء الحديثة ، فباءت محاولتهم بالمفشل الواضيع . والرأى عند باربر أن الملابس تصنع الرجال بمعنى أنها تحدد حركاتهم واشاراتهم ومن الجائز آن لها تأثيرا على من يرتدونها • وهذا ما دعا أتكنز الى اتباع نهج في الملابس خاص به • فهو يلتزم بالواقع والدقة التاريخية في اختيار الملابس عند اخراح مســرحيات شكسبير التاريخية مثل « أنطونيوس وكليوباترا » و « ويوليوس قيصر » ولكنه لا يتحرى الدقة التاريخية في المسـرحيات الأخرى بل يلتجأ الي الجمع بين الايهام بها وبين التقاليد والاعتبارات الأخرى · ولهذا ذراه يلبس شخصيات شكسبير غير التاريخية الملابس الانجليزية الشائعة في العهد التيودوري ٠٠ ورغم أن هذه الملابس قد تنأى عن الواقع والتاريخ فان تصميمها واختيارها يتم على أيدى خبراء في الأزياء وبعد دراسات دقيقة فاحصة لمتاحف الفن وأحدث الكاتالوجات التسجيلية التي تخرجها المطابع الأوربية •

ونعرف من حديث آدلى به أتكنز لمجلة سفنكس منشور بتاريخ ٣ نوفمبر ١٩٢٨ (ص ١٤) أن العاملين بشركات الملاحة في مرسيليا قاموا باضراب كان من الجائز أن يتسبب في تأجيل موسم الفرقة الانجليزية الثاني في القاهرة ولكن الحظ حالف أعضاء هذه الفرقة فوجدوا باخرة أقلتهم الى مصل في الوقت المناسب ولم يضيع أعضاء الفرقة فرصة التدريب على ظهر الباخرة وصرح أتكنز أنه يزمع تمثيل مسرحية تاسعة في موسمه القاهري الثاني بعنوان « رحلة الى سكاربارو » •

وتعرض سفنكس فى عددها المشار اليه لمسرحية « كما تشاء » التى أفتتحت بها فرقة أتكنز موسمها المسرحى الثانى ، فتقول ان تمثيل الفرقة الجديدة حقق من النجاح ما لم تحققه الفرقة الانجليزية فى عام ١٩٢٧ • وتستطرد المجلة قائلة ان « كما تشاء » اشتهرت بأنها مسرحية يشوبها من المثالب والعيوب مالا يشوب أية مسرحية شكسبيرية أخرى • ولكن تمثيلها بلغ حدا من الروعة والاتقان جعل أية عيوب فى تركيبها تتوارى عن الأنظار • واستخدم أتكنز سستائر وساشات

رسيمت عليها الخضرة والأشجار بالألوان رقيقة ناعمة تلائمت تلائما كاملا مع ما كان الممثلون يلبسونه من ملابس • فضلا عن انه استخدم في المناظر الصغيرة مجرد ستارة تقليدية سوداء رسم عليها جذع شجرة واحد لعب الممثلون أمامها أداورهم • واستطاعت شخصية تاتشستون أن تغطى على غيرها من الشخصيات الذكور بمن في ذلك شخصية أورلندو بطل المسرحية ، في حين طفت شـخصية روزالند على سائر شخصيات المسرحية النسسائية • وتقول سفنكس أن ستبلا أربينينا لعبت دور روزاليند بمرح وحيوية تخلوان من الصخب ، كما أنها مثلته بعواطف مائعة لا تنم عن علة في نفسها أو مرض · فضلا عن أن أداءها كان. طبيعيا للغاية على الرغم مما في المسرحيّة من حوادث غير محتملة الوقوع ٠٠ ومثل دنكان يارو دور تاتشستون على ندو أضفى على هذه الشخصية الهوائية المتقلبة نوعا من الموازنة بين الهزل الخسالص والأدب الجم ، تماما كما أراد شكسبير لهذا الدور أن يكون · وحتى في أكثر لحظاته هزلا وسخافة لم يكن تاتشستون ابدا مهرجا • واذا كان دور أورلندو يقل في أثره عن دوري كل من روزاليند وتاتشستون فليس للممثل برونو بارنابي أي ذنب في ذلك • فقد لعب بارنابي دور أورلندو باقتدار عظيم ولكن طبيعة الدور رسمت له حدودا لايتجاوزها ٠٠ ولعبت مارى هون دور سيليا بتقوق • وتمتدح سفنكس بوجه خاص الغناء الذي أداه بيتر مادجويك في دور أمينز ، وباميلا وباتريشيا دادلي في دور غلامين. في خدمة الدوق المنفى · كما أنها تمتدح مهارة آرثر بيرن الذي لعب دور « جاك المحزين » · وتختتم سفنكس مقالها بقولها ان جميع الممثلين والممثلات أجادوا تمثيل أدوارهم ، وإن القاءهم بلغ حد الكمال ، فضلا عن أنهم استطاعوا - دون أى جهد منهم ـ توصيل كل كلمة في المسرحية بوضوح الى كافة أرجاء المسرح .

تقول « سنفنكس » بتاريخ ١٠ نوفمبر ١٩٢٨ ( ص ١٤ ) ان تمثيل « الملك لير يه كان رائعا جملة وتفصيلا ، وان روبرت أتكنز \_ الذي لعب دور الملك لير \_ احسن استغلال ما لصوته من امكانات ، ورغم أن ملابس العصر الاليزابيثي التي ارتداها الممثلون كانت لا تتفق من الناحية التاريخية مع أحداث المسرحية وزمنها. فان هذه الحقيقة توارت تماما عن أذهان النظارة لسببين : أولهما أن جو المسرحية في الأساس جو اليزابيثي وثانيهما روعة التمثيل التي صرفت الانتباه عن ملابس المثلين ، وتمتدح المجلة بنات الملك الثلاث على حسن أدائهن لأدوارهن : ستيلا أربينينا في دور ريجان \_ مارجرت ليستر في دور جونوريل \_ وماري هون في دور كوربيليا ،

وتتناول سنفنكس في عددها المشار اليه تمثيل مسرحية « يوليوس قيصر ، فتصفها بأنها أكثر مسرحيات شكسبير شليوعا ، وان اقبال المصلريين على مشلياها كان عظيما • وتمتدح المجلة أداء دنكان يارو لدور مارك أنتونى

ومادجویك فی دور قیصر ومارجوت لیستر فی دور بورشیا ونانسی كونستام فی دور لوشیوس • وتذكر سفنكس أن آداء سیسیل ترونسر لدور بروتس فاق آداءه لدور ادموند فی « الملك لیر » ، لأن دور بروتس یتناسب مع تكوینه • وتضیف المجلة ان مادجویك استطاع أن یصور الجوانب الرقیقة فی شخصیة قیصر الامبراطور المتألمه فی علاقته مع كالبورنیا التی برعت ماری هاون فی آداء دورها • واشادت سفنكس باتكنز لیس لأنه لعب أی دور هام فی المسرحیة ولكن لأنه ارتضی لنفسد وهو مدیر الفرقة ومخرجها - أن یظهر كأحد النكرات التی تكون منها الجمهور الذی تجمع فی السوق •

وتحدثنا « سلسفنكس » عن تمثيل « أنطونيوس وكليوباترا » بتاريخ ١٧ نوفمبر ١٩٢٨ ( ص ١٥ ) فتقول أن هذه المسرحية لا تقل صعوبة في تركيبها عن « الملك لير » أو غيرها من روائع شكسبير المسرحية · وتذهب المجلة الى أن نجاح الفرقة في تمثيل « أنطونيوس وكليوباترا » فاق كل ما حققته من نجاح سابق · · وتثنى « سنفنكس » على دقة اختيار الفرقة لملابس المسرحية على نحو يتفق مع طبيعة الفترة التاريخية التي تقع فيها أحداثها • فضلا عما اتسمت به هذه الملابس من ابداع وروعة • ونجح روبرت أتكنز الذي لعب دور مارك أنتوني في أن يستميل قلوب النظارة اليه بشجاعته وكرمه • ولكن النظارة أسفوا لضعفه الأخلاقي الذي دفعه الى التضحية بالامبراطوريات في سبيل ابتسامة من امرأة • ولكن انصافا لأنتوني يجدر بنا أن نذكر أن استيلا أربينينا لعبت دور كليوباترة على نحو يبرر هيام أنتونى بها ، وأنها استطاعت أن تمس شغاف القلوب وأر تظهريمظهر المرأةالقادرة بغريزتها أنتحرك لهيبالحب الدفين فكل البشر • وترى « سفنكس » أن مثل هذا الموضوع يصلح مادة لأعنف التراجيديات كما يصلح مادة لأصدق الملاحم • وتمكن شكسبير أن ينسينا أن كليوباترة المرأة الهوائية المتقلبة لا تستحق أن تلعب هذا الدور الدرامي العظيم ، كما أنه تمكن من أن ينسينا أن أنانيتها وليس ندمها هي التي حكمت تصرفاتها في النهاية ، وتمتدح « سفنكس » آرثر بيرن في أدائه لدور أنوباربوس ، ودنكان يارو في دور اكتافيوس وبرمبر ويلز في دور ايميليوس ليبيدوس ، ومارجوت ليستر في دور شـــارميان وماری هون فی دور ایراس ۰

وتقول « سنفنكس » بتاريخ ٢٤ نوفمبر ١٩٢٨ ( ص ١٤ ) انه بالرغم من ارتفاع درجة حرارته فقد ترك أتكنز فراش المرض ليلعب دور « فولستاف » في « هنرى الرابع » ( الجزء الأول ) • وأجاد أتكنز تمثيل زيف فولستاف وجبنه وشهوانيته كما أنه أجاد تمثيل دعابته الطلية والخصال التي يشترك فيها مع سائر البشر • وتثنى سنفنكس أيضا على أداء ترونسر لشخصية هوتسبر وترى أن تفوقه في هذا الدور فاق كل الحدود • وتقول المجلة أن مستر بيرن الذي لعب

دور الملك لم يكن على سجيته مثلما كان في دور جاك في مسرحية « كما تشاء » وتدباربوس في « انطونيوس وكليوباترة » • وتمتدح المجلة مستر يارو على ادائه دور أمير ويلز ، وفاركهارسون في دوري آمير جون أني لانكستر ، ومورتيمر ، ومس هون في دور زوجة مورتيمر ، وبيتر مادجويك في دوري يونيز وسير ريتشار في فرنون ، وبرمبر ويلز في دوري دوق نور ثميرلاند وجلندور ، ومس ليستر في دور لادي برسي ، ومس تريكل في دور مستريس كويكلي ( السيدة المستعجلة ) ، ومستر ثورنلي في دور ايرل أف دورسستر ، وبارنابي في دور الايرل أف ورسستر ، ومستر هاملين في دور باردولف ، ومستر مور في دور سير والتر بلنت •

وتذكر «سفنكس» فى نفس العدد السابق انها لا تفهم السبب فى قلة حضور النظارة لمشاهدة مسرحية هاملت و وتضيف المجلة أن تمثيل دنكان يارو لشخصية هاملت كان رائعا رغم آنه اضطلع بآداء هذا الدور لأول مرة وتمتدح المجلة استيلا أربنينا فى دور جرترود ، وبرمبر ويلز فى دور بولونيوس ومسست فاركهارسون فى دور هوراشيو ومارى هون فى دور أوفيليا ، وأرثر بيرن فى دور ملك الدانيمارك ، ومستر مادجويك فى دور روزنكراتز ، ومستر أدير فى دور جيلد شترن ، وبارنابى فى دور لايرتيس ، وفيليب ثورنلى فى دور حفار القبور الأول ومستر بلفرى فى دور حفار القبور الثانى ، ومستر مور فى دور اللاعب الأول ومس كونستام فى دور المثلة الملكة ،

وتشير « سنفنكس » الى محاضرة مستر ريد ناظر كلية فكتوريا عن شكسبير وأدبه المسرحى في عددها الصادر بتاريخ ١ ديسمبر ١٩٢٨ ( ص ١٢) ، وتلخص أهم النقاط التي جاءت في هذه المحاضرة ، ويتضح لنا من نفس العدد السابق من المجلة أن الفرقة قدمت بدلا من مسلموية « زيارة الى سلكاربرو » بعض المقتطفات المسرحية من « رجل المصير » لبرنارد شو ومن « كما تشاء » و «هاملت» و « الملك ريتشارد الثانى » و « الملك هنرى » ( الجزء الرابع ) و « أنطونيوس وكليوباترة » لوليم شكسبير ، وتخبرنا المجلة أن النظارة استقبلت ما شاهدت من مسرحية شو بحماس شديد ،

وفى معرض حديثها عن تمثيل «أنطونيوس وكليوباترة » بمسرح الهميرا بالاسكندرية تعطينا مجلة «سفنكس » بتاريخ ١٥ ديسمبر ١٩٢٨ نبذة عن حباة استيلا أربنينا • ومن هذه النبذة نعرف أنها روسية الأصل ومتزوجة من رجل ينتمى الى عائلة القيصر • وأن السلطات الروسية زجت بها في السجن • ولكنها استطاعت الهرب • وتتقن ستيلا أربنينا ست لغات وتمثل بأربع لغات من بينها الروسية والفرنسية • وسبق لها أن مثلت باللغة الفرنسية «غادة الكاميليا » و « النسر الصغير » • وفي عام ١٩٢٣ أسند اليها تمثيل أحد الأدوار الهامة في

« سبجين زندا » • ورغم أنها قامت بأداء سبعة أدوار مختلفة في القاهرة فانها استطاعت اتقانها جميعا في تمانية آسابيع فقط • بدأت استيلا التمثيل في بتروجراد وسرعان ما حققت نجاحا وشهرة في جميع البلاد الأوربية •

وقبل أن أختتم عرضى لما جاء في «سفنكس» أحب أن أنبه الى أننى تغافلت ما نشرته هذه المجلة وغيرها عن بعض العروض الشكسبيرية الأخرى التى قدمها الهواة من الانجليز وطلبة المدارس الانجليزية في مصر والرأى عندى أن هذا الموضوع وبخاصة المسرح المدرسي يستحق من الدارس التوفر على استقصاء جوانبه بتمحيص واستفاضة واملى أن أكون قد فتحت بابا يغرى أحد الدارسين بولوجه كانت الجالية الانجليزية المقيمة في مصر تقدم بين الآونة والأخرى مسرحيات شكسبيرية وغير شكسبيرية ورغبة منى في لفت الأنظار الى أهمية استقصاء مثل هذا النشاط في بلادنا أحب أن أشير الى أن المدرسة الانجليزية في مصر الجديدة قامت بتمثيل «حلم ليلة صيف» في شتاء ١٩٢٨ ونحن نجد عرضه الهذه الحفلة الطلابية في مجلة سفنكس بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٢٨ (ص٢) .



القسم



#### ملحق

#### شكسبير بقلم بوتامى دوبرى

ان أعمال شكسبير ، كما قال دكتور جونسون عن أعمال الاغريق ، انما هي بمثابة معين لا ينضب ، كلما نهلنا منه كلما كان من الأفضل لنا • ولكن الأمر العجيب أن يبقى منه أى شيء بعد أن أعمل المنقدون والمحررون والمعلقون والأساتذة والفلاسفة في أعماله نهشا تحت قناع من الهيبة والوقار · وبقدر اعجاب كل هؤلاء به ، بقدر ما تصوره كل منهم بطريقة مختلفة • بل اننا نجد أن رجلا عالى الشآن هو أمير الشعراء يندي على شكسبير باللاثمة بسبب ما يوليه من عناية فائقة بالتأثير الدرامي • ويسأل فضلاء الناس أنفسهم عنه أسئلة عقيمة لا تحصى ولا تعد مثل: ما هي اتجاهاته السياسية ؟ وما هو دينه وفلسلفته ويخله ؟ هل سرق حقا غزالا أو نهب ارث أرملة ؟ هل كانت حياته في أخريات آيامه هادئة وقورة ؟ ولماذا خان زوجته وهجر فراشها المفضل ؟ ونحن يمكننا أن نتجاهل كل هذه التساءلات النزقة ، تماما كما يمكننا أن نتجاهل عيوبه التي يشير اليها البعض والتي تبعث على الاشمئزاز • ثم ماذا يعنينا في أن الترتيب الزمني في مسرحية « عطيل » يجانبه الصحواب ، أو أن بداية « الملك لير » تتنافي مع العقل والمنطق ، أو أن نهاية « دقة بدقة » تنم عن عدم احكامها ، أو ان اللورد كيرزون ما كان ليتصرف مثلما فعل ماكبث على الاطلاق ؟ ولماذا نشغل بالنا بأن المى اطنين الأشراف ، الذين تستحق فضائلهم الثناء ، يرون من الضرورى التماس العذر له على زلاته الأخلاقية ، ويشعرون بالأسمى لأن شكسبير لم يرسم العالم باللون الذي يروق لهم ؟ ان مهمتنا أبسط من هذا \_ فهي تتلخص في أن نتمتع بالعمل الفني • وأما هؤلاء الذين يصرون على استلتهم هذه فهم سجناء هذ، الأسئلة ، في حين أن شكسبير حر طليق .

#### قمسور الميساة

انه حر بالفعل لأن هدفه كان مسرحة الحياة ، وايجاد معادلات مسرحية للعواطف بل وتصوير المعادلات العاطفية للفكر ، كان عمله يتصل اتصالا مباشرا بالحياة . لا ليفرض عليها نظاما أو ليلويها كى تبدو على هيئة دون الأخرى ، ولهذا السبب استطاع أصدقاؤنا البشعون الذين سبق ذكرهم أن يطوعوه أيما تطويع حتى يناسبهم وفقا لما يشتهون ، ولهذا السبب أيضا يمكننا أن نجد ضالتنا لديه ، وأن نجد لديه ما يرضى أمزجتنا ويشبعها ، فهى عالمي الى أبعد

الحسدود ، وتمكنه من الكلم والقسريض الذي يعطى لموهبته قيمتهسا تمكن منقطع النظير ، فكل شيء في الحياة تقريبا يبدو حاضرا لديه ومعبر عنه بأسلوب يجعلنا نرى انفسنا في شخوص مسرحياته ، فلا نعدو مجرد مشاهدين لها ، وها نحن نرى أناسا يضححكون حينا ويبكون حينا ، يجرفهم تيار الشهوة والطموح ، أو نجدهم يعيشون في دعة وسلام في غابة أردن ، أو يندفعون هنا وهناك على خشبة المسرح ، ان كل مسرحية من مسرحيات شكسبير أكثر من مجرد تجربة عاطفية أو جمالية ، انها تجربة من الحياة ذاتها ، تجربة حية مباشرة تعيش في كياننا ، ان شكسبير لم يصل الى حد الكمال عسبحان الله فلوتى فقط هم الذين يصلون الى حد الكمال ، وانما يبدو بالفعل ( رغم ما يظهر في هذا القول من أفك وضلال ) وكأن عيوبه تعطينا احساسا بنبض الحياة الذي نفتقده عند غيره من الفنانين ، بل حتى عند هوميروس أو دانتى ، ذلك أن الحياة رغم ما نبذله من جهود لاستشفافها ليست شيئا واحدا ، بل ان شكسبير ذاته ليس واحدا ، فهو دائم النمو والتغير بسرعة فائقة تماثل سرعة بروتس لدرجة أننا لا يمكننا اللحاق به ،

#### أكثر من رسم الشخصيات

اعتاد نقاد شــكسبير ، على مدى أجيال ، عند مقارنة أعماله بأعمال الكلاسيكيين أن يذهبوا الى القول بأن شخصياته المسرحية هي التي تهم ، في حين أن حبكته المسرحية لاتهم • وهذا افتراض سيء سبب الصداع لأولئك الذين يعجزون عن النظر الى هاملت أو انجيلو بحجم الحياة العادية والمألوفة ، وأولئك الذين يكتبون المجلدات لاثبات براءة عطيل أو شر اياجو أو غيرة ليرتيس أو حتى سمنة فولستاف • ولكن الشخصية في مسرحيات شكسبير ( وتلك ضلالة أخرى أسوقها ) - مثله مثل أى كاتب عظيم - عنصر ثانوى • ذلك لأن المأساة لا تعنى بمنظر فلان أو علان ، وانما تعنى بما يحدث لبنى البشر • فالشخصيات مجرد أدوات لتوصيل ذلك الموضوع الأعم · رغم انه من الطبيعي جدا أنه كلما كانت الشخصية التي نتناولها شائقة كلما ازداد قلقنا على مصيرها ، وكلما بدت حقيقية بالنسبة لنا ٠ ما هي في حقيقة الأمر شخصيتا روميو وجوليت ؟ وهل تعتمد المأساة على تكوينهما النفسى ؛ ونفس الشيء بالنسبة للملهاة ، فنحن لانعنى كثيرا بالشخصيات بقدر اعتنائنا بسلوكها ٠ ما قيمة شلخص مثل فولستاف بالمقارنة بما يفعله ، فالذي يفعله يبعث البهجة في نفوسنا ؟ أعنى طريقة فراره من جادشل ، والطريقة اللطيفة التي يعتذر بها في خفة فيما بعد • هذا تبرز الشخصية ولكنها ليست العنصر الأساسي ٠

#### عيسادة فن شسكسيير

بيدأن هناك خطرا أشد من خطر التحذلق ، أو صياغة النظريات وهو خطر عبادة فن شكسبير الذي نقع فيه جميعا • ومهما يكن من الأمر ، فلنؤله شكسبير ان أردنا ، ولكن لننسبب اليه ما ننسبه الى الكتاب العظام من فضل ، وهو أنه جاء الى عالمنا كما لو كان أي انسان عادى • فليس هناك من هو أكثر ايناسا من شكسبير ٠ وفي ظننا أنه لم يكره شيئًا مثلما كان يكره أن يقترب منه الناس بروع ورهبة ، فهو غنى ، كريم العطاء ، وبامكان كل منا أن يجد لديه ما يرضيه ، وبامكان كل منا أن يكون له شكسبيره الخاص ، صديقا حميما يغمز له بعينيه غمزة ذات مغزى كتلك التي يتبادلها الأصدقاء · وليس هؤلاء النظارة من غير المتعلمين القادمين من نواحى اقليم سرى أقل من غيرهم في اعجابهم بفن شكسبير لأن شكسبير يمكنه أن يكون سهلا أو صعبا على الأفهام حسبما نريده • وتقدم لنا كل مسرحية من مسرحياته وجبة دسمة يكفى نصفها الشباعنا . ولكن يجب أن ننزله من عليائه حتى نخالطه في حجرات معيشىتنا ويجلس معنا الى نفس المنضدة ويجلس معنا عطيل في زيه العسكري وهاملت ببنطاونه القصير المزموم تحت الركبة وشكسبير عصرى على نحو مذهل ومن ثم لم تستطع مباضع المشرحين الألمان ولا نظام الامتحانات المميت أن يقضى عليه • وإذا نحن اختبرنا أى انسان في شكسبير ، فسوف نجد أننا في واقع الأمر نختبر قلبه ونخاعه ٠٠٠ وهو أمر من حسن الحظ أن القائمين بأعمال الامتحانات لا شأن لهم به ، فهي لا يخضع لتقييمهم أو رصد درجاتهم • ولكن شكسبير في الأغلب لا يستطيع أن يتنفس أو يعيش اذا لم يحسن الممثلون العظام تقديمه على خشبة المسرح · وهنا نذكر ما فاه به هاملت في هذا الصدد من خلاصة القول • ونحن محقون فيما نعلق من آمال على الموسم القادم لأن المخرج روبرت أتكنز رسول من قبل فرقة الأولد فيك التي تؤثر البساطة في تقديم عروضها الشكسبيرية وتركن اليها أكثر مما تركن الى التقاليع الخاصة باعداد المناظر أو الى الخيالات التي تجنح الي التفســـير ٠

ولكن كيف لا يبقى شكسبير على قيد الحياة طالما أن الطبيعة البشسرية لا تتغير ف جوهرها ؟ ان القول الفصل وأعذبه عن شكسبير هو ما ورد على لسان درايدن الذى يقول عنه : « انه تميز عن الشعراء المحدثين بل ربما القدامى بمدى اتساع روحه وشمولها • ودانت له صور الطبيعة فاستولدها دون عناء وفي يسر مجدود • وعندما يصف شيئا فنحن لا نراه فحسب وانما نحسه أيضا • الما هؤلاء الذين يتهمونه بقلة العلم ، فهم بهذا يثنون عليه أعظم الثناء • فقد

تلقى علمه على يدى الطبيعة ، التى طالع صفحتها دون حاجة من جانبه الى مطالعة الكتب • نظر داخله فرأى الطبيعة هناك ، ولا استطيع الزعم أنه على نفس المستوى فى كل كتاباته • فلو كان الأمر كذلك لكنت أسىء اليه عندما أقارن بينهوبين أعظم عظماء البشرية • فكثيرا ما نجدها مسطحة لا طعم لها ، تنحدر ملحتها الكوميدية الى فكاهة منشية وواقفة كما يتحول جيشان عواطفه الى خطابة رنانة ورصينة وفخيمة • ولكنه دائما عظيم عندما تتهيأ لمه الفرصات العظيمة » • ( الاجبشيان جازيت فى ٢٨ أكتوبر ١٩٢٧ ) •

## شكسبير والادراك العام بقلم رويرت اتكثر

لماكان شكسبير هو أعظم الفنانين الذين ظهروا حتى الآن ، لذا كان من الطبيعى أنيتراكم حوله قدر هائل من الهراء · فقد احاطه عبدة الأبطالبهالة من التقديس وحاول ثالبوه أن يلطخوا سمعته الطيبة ، فوصموه بأنه سلوق وفاسق وعربيد هاجر لزوجته ، بل ان أحد المسرحيين المحدثين جعل منه قاتلا · وأماعن شكسبير الانسان ، فانى أجد لل عند امعان النظر في ضوء ما يتوفر من أبلة لله كان يشبه غيره من البشر ، وبخاصة الانجليز · من الجائز أنه كان متناقضا وشاذا · ولكنه لل كرجل مسرح لل بدل جهدا شاقا وناجحا في أداء عمله ، فاتقنه واتخذ منه مصدر رزق كاف ، ثم اعتزله في منتصف حياته وتقاعد في المدينة الصغيرة الحبيبة في وركشاير التي أنجبته وترعرع فيها ·

لا أكاد أصدق أن هذا الرجل قد اشتط في قدح زناد فكره الأصيل بطريقة من شأنها أن تخلق الأحاجى الغامضة بغية ارباك معاصريه والمتعطشين للمعرفة من أبناء جيلنا • ولا أستطيع أيضا أن أتصور آن رجلا في مثل ملكاته الذهنية البديعة وفي مثل موهبته التي ليس لها نظير في الملاحظة التي تتضح لنا في كل أعماله يعجز عن اكتساب ما اكتسب من المعارف التي تحتويها أو تدل عليها هذه الأعمال ، وباختصار ، يبدو لي أنه من الطبيعي أن نفترض أن شمصيبير وليس غيره هو الذي كتب هذه الأعمال ، وأن شكسبير ولد ومات في ستراتفورد وليس غيره هو الذي كتب هذه الأعمال ، وأن شكسبير ولد ومات في ستراتفورد أون أفون ، وأنه ذرح الى لندن مثل غالبية الريفيين الآخرين الذين يملكون في جعبتهم شيئا • كما أنه من المعقول أن نفترض ان نظارة المسارح في لندن مثلما هم الآن حكانوا على استعداد للترحيب بملكاته الرائعة ، وهي من الدرجة الأولى ، لقدرتها على استعداد للترحيب بملكاته الرائعة ، وهي من الدرجة الأولى ، لقدرتها على ادخال التسلية عليهم •

ولسوء الطالع أن ما يقال من هراء عن شكسبير لا يقتصر على أولئك

المتحذلقين التافهين • ولهم كل الثناء فهم ينكبون على أكوام المخطىطات الموجودة بمكتبات أوربا والعالم بأسره ، ويقارنون بين أرائهم في النصب وص بمثابرة لا تعرف الكلل • وهناك الكثيرون من العاملين في المسرح - كما هو الحال في معرض الدراسات الشكسبيرية ـ ممن يبذلون ما وسعوا من جهد لكي يجعلوا من شكسبير كاتبا يبعث على الملل والضحجر • كما أن المثلين من مديري الفرق المسرحية والسيدات الفاتنات يستغلون مسرحيات شكسبير بمثابة وسيط يعبرون من خلاله عن شخصياتهم ، بل يعبرون عن خصالهم التي يتفردون بها عن غيرهم من الناس ، دون أدنى اعتبار لدقائق شخوص المسرحيات · وغالبا ما نرى أنهم يعبرون عن آراء وأفكار تتعارض تعارضا مباشرا مع ما يرمى اليه الكاتب واستخدمت الدراما الشكسبيرية أيضا فى بناء صرح شامخ أسساسه لوحات المشاهد والأزياء والمواكب وفن الباليه ١٠ المخ ٥٠ وهكذا تمت التضحية بأبدع نصوص شعرية في العالم من أجل اعطاء مجرد تأثيرات مرئية • أضف الى ذلك أن بعض الفرق التي لا تتقن حرفتها عرضت مسرحيات شكسبير في طول البلاد وعرضها ، يوجهها فنانون فاشلون لم ترسيخ أقدامهم أو ترتفع لتصل الى أعلى الدرج في مهنة التمثيل • وحاولت هذه الفرق ، تحت ستار خدمة الفن والاستجابة الى اهتمامات المنظمات التعليمية وما يشبهها ، أن تدس عروضها التى تفتقر الي الخبرة على جمهور حسن النية •

وتناول المخرجون التجريبيون المحدثون شكسبير بنوع غريب من المعالجة ، فظهرت الادعاءات بالاتجاه نحو اعادة اخراج أعمال شكسبير على النحو الذي قدمت به على المسرح الاليزابيثى ، بما صاحب ذلك من احاطة مسرحياته بكومة من تحف الزينة العتيقة الصغيرة فى وضع الميزانسين ، الأمر الذى يتعارض مع ما فى هذه المسرحيات نفسها من بساطة ووضوح .

والحق أن شكسبير \_ اذا ما تكلمنا بلغة المسرح \_ هو الكاتب المسرحي الذي يقدم عملا يصلح للعرض على خشية المسرح • ولا تقطلب عملية اخراجه سوى معالجة المناظر بطريقة بسيطة تبرز براعة الممثل ابرازا قويا • فمناظر الستائر البسيطة تقوى الانطباع الذي يتركه الممثل أو الممثلة في المنساهد • وبقدر ما تعتمد كثير من المسرحيات الحديثة على المناظر والأزياء والمؤثرات ، بقدر ما تعتمد على براعة الممثل • ولكن حينما تكون المسرحية الصالحة المتمثيل عظيمة ، بمعنى أنها مسرحية تتطلب مواهب تمثيلية من الدرجة الأولى \_ فان تلك المسرحية يمكن أن تمثل تحت أية ظروف وفي أي مكان • ومن ثم يمكن تمثيل «بيرجنت » في حقل ، و « حلم ليلة صيف ، فوق طوف جليدى • و « هاملت » أيضا يمكن تمثيلها في حجرة جلوس ذات لون قرمزى دون أن تفقد هذه المسرحية عظمتها • ولكنك لو قدمت ملهاة حديثة أو ملهاة فرنسية هزلية خفيفة في جرن

لتهاوت واتضح أنها لا تستطيع الوقوف على قدميها اذا لم تشد المناظر من أزرها ·

ان هدفى من اخراج المسرحيات التى أقدمها فى القاهرة هو أن أقدم شكسبير بروح الانصاف ، وأعالج مسرحياته بنفس الادراك العام السليم الذى كتبها به فعلى سبيل المثال ، كل من يقرأ مسرحية لشكسبير لابد وان يصلطه بحقية، قحواها أننا نرى مناظر مسرحيته فى أحشاء شعره ، يقول ماكبث وهو ينظر فى السماء المظلمة ليلة ارتكب جريمته ، « ان السلماء تقتصل فقد أطفأت كل شموعها ، » ويمكن أن نسوق آلاف الشواهد على المنظر الذى يغزو به الشاءر خيال نظارته ويحملهم على أجنحته بعيدا عن المسرح الاليزابيثي الواضح قد بساطته وضوح النهار والمقام فى الهواء الطلق ، وينقلهم فوق اعجاز عبقريته الشعرية وبفضل فصاحة الممثلين الى أى ركن من أركان المعمورة يعن له أن ينقلهم اليه ،

ان رسم المناظر بالكلمات يجعل وظيفة الفرشاة التقليدية فى رسم المناظر وظيفة زائدة عن الحد ، ولكن هدف المخرج يجب أن يكون اظهار هذا الرسم عن طريق قدرته على الاحتفاظ بجمال العبارة والتوزيع الأوركسترالى للأصوات من أول المسرحية حتى نهايتها ، والقاء الشعر لله الفن الذى يكون مهجورا للساسدى وهام بالدرجة القصوى ، فاذا ما استمعت الى ارنست ملتون فى مسرحية «هاملت » التى سأخرجها ، فانك تشعر بجمال اللغة الانجليزية الذى اندثر فى عصر السرعة وعامية الجاز الأمريكية ،

( الاجبشيان ميل في ١ نوفمبر ١٩٢٧ )

## « هاملت » بقلم بونامی دوبری

لما كان الغرض من مقال كهذا ليس معالجة شكسبير معالجة نقدية وانما تقييم الاخراج والتمثيل • لذا اقتضت الضرورة حضور الليلة الثانية بدلا من الليلة الأولى حتى تتمكن الفرقة من التعود على الظروف الجديدة التى تعمل في ظلها ، وهي ظروف دائما تضع من فيها في شدة وضيق • ولكن سواء حقق العرض مكاسب أم لم يحقق فان مستر أتكنز يهنأ على النجاح الذي أحرزه • وأول الانتصارات التي حققها هو أنه جعل أعضهاء الفرقة يعملون في توافق وانسجام ، وهذا نصر أدبى يتساوى مع الانتصار الذي حققه الاعداد المسرحي ، والمناح بتوالى المنظر بعد المنظر دون توقف ، الأمر الذي يعتبر نصرا في ميدان الجماليات ، لأنه يمثل أكثر الجوانب أهمية في تمثيل مسرحيات تلك الفترة •

ذلك أن الشكل الحقيقي للدراما ليس في التجهيزات أو عمل المناظر أو بقية ما أسماه مستر شو (ساردودلدوما)(\*) ، وانما في العلاقة التي تربط مجموعة من العواطف بغيرها • وهذه العواطف يكون لها أثر فعال متى كان توقيتها سليما ، ويحسن الحكم عليها • وقد وصل مستر أتكنز الى نتيجة رائعة فيماعدا النهاية • فمشهد دفن أوفيليا كان ينبغي أن يكون أكثر سرعة • وكذلك المشهد الذي يظهر فيه هاملت وهوراشيو وأوسريك (الذي بالمناسبة لم يكن مسموعا) يمر ببطء ، بينما يجب أن يمر المشهد الأخير بسرعة مروعة حتى النهاية تقريبات ذلك أن موطن الدراما بالفعل في أية مسرحية هو تغير ايقاعها • وعسى أن يغير مستر أتكنز بعض الشيء من سرعة توالى المشاهد اكثر مما يفعل الآن • وثمة شيء آخر ، هو أنه كان على صواب في القدر اليسير من الحذف الذي أجراه في المسرحية • وذلك لأن الحذف لم يمتد الى الجزء الذي يكثر الحديث عنه الخاص بالممثلين الأطفال • ولكنا لسنا على يقين من سلامة حذف المنظر الذي نعلم فبه أن هاملت أخفى جثة بولونيوس · فهذا المشهد يخلق جوا من الهلع المؤرق على جانب كبير من الأهمية ، وهو يمثل في الحقيقة كل البضاعة التي يتعامل فيها مستر ماتيرلنك(\*) • ولكن أتكنز على أية حال لم يقتطع شيئًا من المسرحية بدعوى الحرص على مظاهر الحشمة • وهذا في ذاته أمر محمود لأن شكسبير نفسه لم يكتب من أجل الطهر والعفاف •

كان مستوى التمثيل مرتفعا بوجه عام • وكم كان سارا أن نسمع صوت مس ناى بوضوح وسلامة مخارج ألفاظها وهى تؤدى دور أوفيليا ، وأن نشاهد مستر كيرتيز وهو يؤدى دور هوراشيو على نحو مستقيم لا غبار عليه • وكان مستر لاثبورى صورة رائعة لبولونيوس الأحمق الحكيم ، وان كان ضعيفا واهنا راضيا عن نفسه نوعا ما • ولكن النصر الحقيقي يعزى الى مستر والتر في دور كلوديوس ، ذلك الدور الصعب الذي أداه والتر بمزيج رائع من النذالة والوقار ، بيد أن دوره بالطبع أسهل من دور هاملت الذي أداه مستر ملتوني بطريقة مشوقة للغاية • فهو ممثل واسع الخيال وصاحب اشارات ذات دلالات معبرة وتوقيت سليم وان كان يفتقر بعض الشيء الى قدرة والتر وتمكنه من السيطرة الصوتية • فضلا عن أنه كان يحرك جسده بحرية أكثر مما ينبغي • لذلك لم نشعر بشسسا الأعصاب الذي ذراه في هاملت نفسه • وفي بعض الأحيان خامرنا شعور بانتصار المثل فيه على الانسان • ولكن حينما يترك ملتون نفسه على سبجيته كما كان يفعل في أغلب الأحيان نراه يتقمص دوره ويترك فينا لانع الأثر • وكان المشهد يفعل في أغلب الأحيان نراه يتقمص دوره ويترك فينا لانع الأثر • وكان المشهد للذي ظهر فيه غاية في المدة • كما أنه استطاع أحيانا أن يترك فينا رائع الأثر •

<sup>(\*)</sup> حرفية الكتابة المسرحية الجيدة نسبة الى فكتوريان ساودو ( المؤلف ) .

<sup>(★)</sup> كاتب مسرحى وشاعر رمرى بلجيكى ١٨٦٢ ـ ١٩٤٩ ( المؤلف ) ٠

فالقاؤه للبيت « عدا حياتى ، عدا حياتى ، عدا حياتى » ـ ذلك البيت الذى شد ما أعجب به كوليردج ـ كان القاء جميلا مدهشا · وهو مثال واحد بين أمثلة كثيرة يمكن أن نسوقها · وكم كان مؤسفا ألا نراه يقفز الى قبر أوفيليا · فقد أفقدنا حذف هذا المنظر تأثير « العاطفة الجارفة المشبوبة » ·

ورغم أن اخراج هذا العمل قد جمع كل المزايا العصرية في معظم النواحي . فاني لا أملك الا أن أقول ، كما قلت من قبل ، انني أود لو كف الممثلون عن استعمال كلمة «me» بدلا من «my» ويمكنا التساهل في استخدام عبارة «me lord» ولكن اذا وصل الحال الي قولهم «upon me honour» ، فان هذا يصبح مثيرا للأعصاب ، وهناك ما هي أسوأ من ذلك ، فما الذي تعنيه عبارة :

«Costly the habit as the purse can buy»

حيث تغير تركيب الجملة ٠

اننى أعرف أن الممثلين يجادلون بقولهم ان «my lord» تبدو وكأنها توحى لنا بأننا في الكنيسة • ولكنى في هذه المناسبات أفضل أن أكون في كنيسة على أن أكون في محل خردوات أو في مخزن الطعام الذي يشمرف عليه كبير الخدم . والجريمة الأبشع من هذا هي محاولة تحسين أسلوب شكسبير ، كما لو كان هذا الأسلوب بحاجة الى تحسين ، أو أن الأبيات تخلو من ضوابط الوقف ؟؟ ما هو الغرض اذن من الشعر المرسل ؟! ان الوقفات العشوائية لا تزيد من وضوح المعنى • لقد شاب الالقاء عدة غلطات من هذا النوع ، كان أســوأها عبارة «to hold the mirror up to nature» • فعندما يسير العقل مع هذه العبارة حتى يصل الى الاستعارة الموجودة ئ «hold» فانه يقينا يجفل عند «mirror» • وإذا كان على الممثل أن يتوقف فيمكنه أن يقف بعد لفظة وعلى أية حال فهذه اعتراضات تافهة • فقد كان الأداء على كلمة مستوى رفيع • وأن المرء ليشعر بأشد الامتنان لهذه الفرصة لمشاهدة عروض الفرقة والتمتع بالاضاءة وتوزيع الممثلين في مجموعات على نحو يثير الاعجاب • ناهيك عن روعة ملابس أجمل فترة في تاريخ الأزياء الانجليزية •

( الاجبشيان جازيت في ١٢ نوفمبر ١٩٢٧ )

« الليلة الثاثية عشر » يقلم بونامي دويري

عندما نعرض لهذه المسرحية نذكر كلمات احدى شخصياتها ، وهي شخصية اندروا ايجتشيك الذي قال : « عظيم ! أليس هذا أفضل تهريج قيض لنا أن نراه ؟»

هذه المسرحية الاليزابيثية الرومانسية اللذيذة المقلوبة رأسا على عقب تتخللها مسحة حزن من شأنها أن تزيد ضحكنا فى النهاية فقط ؟ كانت مس ناى التى لعبت دور فيولا باعثة على البهجة والسرور · ورغم انها تقمصت دور الصبى الا أننا لم ننس انها فتاة · ولم تضف هذه الممثلة على دورها حدة تزيد عما يتطلبه الموقف ، كما أنها نجحت فى أضفاء قيمة بالغة على ما تلقيه من أبيات · وكم كان ممتعا ان نسمعها تقول «my» \_ وهى الكلمة المفروض قولها \_ وليست كلمة «mm» المقتضبة الشائهة · وكان مستر ليستر فى دور سباستيان صنوا لها على نحو رائع ، كما كان سباستيان يشبه آخته شبها عظيما لدرجة أن الواحد منا شعر أنه من المكن أن يخطىء فى التمييز بينهما · ولكن دوره بطبيعة الحان سبهل يسير · واستطاع الاخراج أن يظهر ما فى المسرحية من رشاقة مغرية عن طريق الاعداد المسرحي والملابس والحركة · وكانت مس ديكسون التى لعبت دور أوفيليا تفيض بالمسحر والجاذبية ، كما آن مس الارديس التى لعبت دور ماريا ملأت المسرح بفيض من المرح والحبور · وكان كل من اشترك فى تمثيل هذه المسرحية حبيبا الى النفس ، الى الحد الذى جعل المرء يحمل للبشسرية حبيا المى النفس ، الى الحد الذى جعل المرء يحمل للبشسرية حبا أكبر ·

واذا كانت المسرحية قد استطاعت أن تفتن المشاهد وتنقله الى عالم أثيرى من صنع الخيال ، فأعتقد أن السبب في هذا يرجع الى أن أحداثها تقع تماما في انجلترا ، وهذا أمر يبعث على المتعة البالغة • وليس في مقدوري أن أصادق أي انسان لا يكون صديقا للسير توبي بيلتش . وهو رجل له نصف خصائص شخصية فولستاف ، مهذب كل التهذيب حتى عندما نراه يغرق في جوال • ومستر أتكنز على حق فى تأكيد هذا الجانب من شكصيته دون أن يجعل منه مجرد أضموكة • كان دوره رائعا • ولكم يتمنى الواحد منا لو أنه أدى بعض عباراته الشهيرة للغاية مثل قوله : « هل تظن لأنك تتحلى بالفضيلة أنك تستطيع أن تقضي على ما في الحياة من مرح » · وكان مشهداحتساء الخمر كما ينبغي له أن يكون وكان مستر سبايت الذي لعب دور فست في مرحه الصاخب سيد المعربدين • ولكن هذا المشهد الأخير فقد شيئًا من حيويته · وتعين على السير أندرو وفبيان أن يسيطرا على السير توبي بمحض القوة • وكان أداء مستر والتر لدور مالفوليو معبرا عن حب الذات في جوهره الخالص • ولم يبالغ والتر في أداء هذا الدور الذي استهلك من كثرة تمثيله وكان صوته واشاراته وعينه المتغطرسة تعبر عن حماقة هذا الرجل وحدة طباعه وجنوتها • ولن ينسبي أي واحد منا مستتر لاثبورى في دور السير أندرو هذا الانسان الأجوف الذ ييشبه الطاووس في خيلائه ، والمصنوع من أصداف الحماقة المغرورة •

وبالرغم من أن الأمسية كانت بهيجة ومن أنها أفعمتنا بالاحساس بجمال

الموسيقى - الذى لا يرجع تماما الى نسمات العصر الاليزابيثى التى هبت علينا - فانا نبالغ اذا قلنا ان هذه الأمسية بلغت حد الكمال وفي ظنى أن اجراء حذف على النص الشكسبيرى توخيا لمتطلبات الحشدة ليس له أية أهمية في هذه المسرحية ورغم أن شكسبير في رأيى لم يتجاوز حدود التهذيب في كتاباته الالهدف ويهمنى أقدام الفرقة على حذف مشهد السجن وفاغفال ما في الحياة من قسوة ليس سوى نوع من خداع النفس وقد خلق شكسبير أيضا شخصية ما تعانيه الشخصية الدرامية ما أفراط والمداهدة على الذي يرمى الى معالجة ما تعانيه الشخصية الدرامية

ان مشهد السجن يبعث على الألم · ولكن الألم ضرورى تماما لتطهر النفس في الملهاة ، كما هو الحال في المساة · وكان من الخطأ جعل مالفوليو مثير! للضحك في النهاية حينما ظهر على المسرح وفي شعره قشة عالقة · ذلك لأن قوله الأخير الهائل : « سوف أنتقم منكم جميعا بربطة المعلم » يفقد قوته ، كما يضيع من هذه المسرحية الرومانسية التناقض الصحيح بينها وبين أثر الباليه ( وهو ما لم ينجح الاخراج في ابرازه تماما ) · كما كنا نفضل أن يغنى فست أغنيته الأخيرة أمام الستار · لأننا بدون هذا لا يمكننا أن نقفل راجعين الى الحياة بعد تجوالنا في مملكة الوهم المنعشة ·

( الاجبشيان جازيت في ١٤ نوفمير ١٩٢٧)

### « عطیل » بقلم بونامی دوبری

قبل أن أبداً في الثارة ضعيق بعض قراء هذه الجريدة ببعض التعليقات المعادية ، يجدر بنا أن نقول ان لحظات معينة في هذه المسرحية عوضت لنا كل شيء · ومثل مستر والتر شعضية « عطيل » على ندو مقنع وبطريقة تثير الاعجاب ، وجعلنا نشعر أن المأساة الحقيقية في المسرحية لا تكمن في الموت ، الذي يعتبر شيئا شائعا ، بل تكمن في تدمير شخصية نبيلة ، سممتها « حيل رجل عادي ونذل عرك شئون الدنيا » · وهو الوصف الذي أطلقه ويندهام لمويس على اياجي الذي « الذي استجمع قصاري جهده لتحطيم بطل شكسبيري عظيم » · كان مهيبا نا جلال مروع حتى اللحظة التي بدأ فيها الجنون يؤثر على عقله · وكانت مس ناى التي مثلت دور ديدمونة ممتازة في كل شيء · واني أوضح للناقد الذي الماجمني مؤخرا على صفحات هذه الجريدة ان مس ناى في هذه المسرحية بفضل القائها وحده غالبا ما تركت أبلغ الأثر في نفوسدنا · ومن الواضح أنها تفهم جميع ايماءات ومضامين ما تقول · ويبدو أنها تؤدي القاءها بتلقائية تنبع من أعماق ايماءات ومضامين ما تقول · ويبدو أنها تؤدي القاءها بتلقائية تنبع من أعماق كيانها · أليس هذا انجازا عظيما ؛ انهم ينحون على باللائمة لأنني أبخل عليها بالمدح ، فأثني فقط على طريقة نطقها · ولكني على يقين أن مس ناى التي تعرف

تمام المعرفة ما فى ذلك من صعوبة وعسر سوف لا تشعر بأنى قد ظلمتها • وعندما كانت هى وعطيل على خشبة المسرح ، سار كل شيء على ما يرام • وظل الأمر هكذا حتى أنضمت اليهما مس ألارديس التى برهنت على أنها ممثلة ممتازة فى أدائها لدور اميليا تماما كما كانت فى دور ماريا • وهناك أيضا المستر لاثبورى الذى لعب دور رودريجو ، فقد أثبت لاثبورى أنه يمكن الاعتماد عليه دائما فى القيام بأى دور بكفاءة دون أن يتجاوز الحدود المرسومة لهذا الدور • ولكن دوره فى هذه المسرحية كان صغيرا •

ان الهجوم الذى يتضمنه مقالى (فهو هجوم على أية حال) لا يتناول التمثيل وانما هو هجوم على الاخراج أرجو أن يغفره لى مستر أتكنز وصحيح أن هذا الاخراج اتسلم بطبيعة الحال بلون مميز وفضلا عن ابرازه توزيع المجموعات توزيعا تصويريا ولكن أين الحركة ولقد كان الفصل الأول حسب تقسيم المخرج ميتا بلا حراك ولكن أين الحركة ولقد كان الفصل الأول حسب فهو يحتوى على أسوأ خصائص التمثيل التقليدي القديم وخدعه فضلا عن أن كل الشخصيات تقريبا كانت تؤدى القاءها بطريقة مملة تدعو الى الضلين وبرتابة تبعث على النعاس وكان القاءها بطريقة مملة تدعو الى الضلين مغناطيسيا وكانت نتيجة كل ذلك أن أصبح الالقاء أشد ما يكون فظاعة وحتى مستر والتر وقع في هذا الشراك رغم ما عرف عنه من قدرة على السيطرة الكاملة على القائه في المسرحيات الأخرى واني أذكر كمثال على ذلك هذا البيت :

حيث يتضع أن النبرة الرئيسية يجب أن توضع على only ، وذلك باعتبار ما سبق على هذا البيت · وبعض الحذف البسيط أجرى على النص هنا · ولكن هذا الحذف لم ينل من المسرحية أو يسيء اليها ·

غير أن الأمر السيء حقيقة هو اجراء ذلك الحذف الآخر · ولم يكن هناك ما يدعو الى اجراء أى حذف لو أن المستر أتكنز استخدم طريقته في تقديم العروض على خشبة المسرح ، وهى طريقة تمكنه من تحقيق ما يسعى الى تحقيقه من نتائج ، ألا وهو السرعة · ان الغرض من الستار المتساقطة(\*) هو جعل المناظر يتتابع الواحد منها بعد الآخر دون توقف · ولكن كلف مستر أتكنز بمشهد واحد جعله لا يستفيد من هذه الميزة (وهى ميزة حيوية ، كما ذكرت من قبل ، لتوطب العلاقة الصحيحة بين العواطف ) ، لدرجة أن بيانكا العاهرة كانت تتجول في هدوء في حجرات القصيصر الداخلية ! فضلا عن تبديد وقت كبير عند مغادرة المثلين لخشبة المسرح ، وذلك لاصرار مستر أتكنز على أن يلقى الممثل كلماته

Drop Curtain

الأخيرة وهو يتوسط خشبة المسرح · كما آن كل مشهد كان يسير بنفس الخطوة البطيئة ، مدمرا بذلك البناء الايقاعي للتراجيديا · ولم نشعر قط بأن الأحداث تدفعنا دفعا · ومن ثم فان عرض مشكلة الشر المظلمة فقد نصف قوته وتأثيره · وهذه العيوب نتج عنها العيب الآخر المتصل بالحذف · ولم يكن لحنف مشهد « المهرج » أى أثر على المسرحية · ولكن مشهد « التصريح » كان ضهروريا لاعطاء قوة دفع لمشهد تعاطى الخمر ، الذي كان مجدبا للغاية · والأكثر أهمية من هذا هو مشهد مقتل رودريجو ، ليس فقط لأنه يساعد على نمو الحدث · ولكن لأنه بدون هذا المشهد الفاصل ، فسوف يتتابع مشهدا حجرة النوم الواحد منهما تلو الآخر · وهما مشهدان جادان وخطيران للغاية يجب أن نفصل بينهما عن طريق منظر الرعب المضطرم في الشارع · واذا كان لابد أن نستغني عن شيء، فليكن جزء من المشهد الذي نرى فيه ديدمونة تصل الى قبرص ، ذلك الجزء الذي وصفه توماس رايمر الذي نحقوم بلا موجب بأنه « تجمع غوغائي طويل من نوع ويصفه توماس رايمر الذي تتحمله حتى أية طباخة ريفية مع حبيبها » ولم ينقذ ويصل في الغثاثة حدا لا تتحمله حتى أية طباخة ريفية مع حبيبها » ولم ينقذ هذه المسرحية من الفشل سوى فن مس ناى ومستر والتر ·

( الاجبشيان جازيت في ١٦ نوفمبر ١٩٢٧ )

« هاملت أول المدنين »

### يقلم ارتست ملتون

كثيرا ما سألنى زملاء من نفس المهنة أو أصدقاء من غير المحترفين لمها اذا كنت لا أجد من الصعب على أن ألعب دور هاملت ، ان مثل هذه الاستفسارات لا تشير بالطبع الى الصعوبات التكنيكية أو الاجهاد البدنى الذى يصيب المرء من جراء القيام بأداء أطول دور كتب فى تاريخ المسرح الأوربى ، فالذى يعنيه هؤلاء الزملاء والاصدقاء الاستفسار عما اذا كان من الصعب تقمص شخصية هؤلاء ارجمة عقل وقلب وروح هذه الشخصية المسرحية المتقنة التى ابتدعها أعظم كاتب مسرحى عرفه العالم ،

واجابتى تتلخص فى أننى بكل تأكيد لا أجد أية صعوبة فى أداء دور هاملت ٠٠ والواقع أنه فى اللحظة التى يدرك الممثل ما فى هذا الدور من عصرية جوهرية ينبغى ابرازها ، فان هذا الدور من بين جميع الأدوار العظيمة فى الدرام الكلاسيكية ـ يصبح أكثر دور قمين بأن يشرح صدر من يضطلع بأدائه ٠ ونى كل الدراما التى سبقت شكسبير نلتقى بالشخصيات التراجيدية العظيمة التى

تواجه الممثل بصعوبات غير عادية عندما يحاول استجلاء سيكولوجيتها ووجهات نظرها وموقف الآخرين تجاه الشخصية التي يقوم بادائها ·

ونحن نلتقى بمثل هذه الشخصيات فى الدراما الاغريقية وفى الدراما السابقة على شكسبير ، مثل شخصيات تامرلين واينياس وفاوست وادوارد الثانى عنن مارلو ، وأوديب واليكترا وميديا عند الاغريق ، ان جميع هذه الشخصيات يحيط بها جو من العظمة البطولية والوقار الكلاسيكى ، كما أن مأساتهم تبدو حتمية وعذابهم لا علاج له ، هذه الخصائص هى التى جعلت شخصياتهم تعيش عبر العصور ، تؤثر فينا بجلالها وعظمة مآسيهما ، ولكن هذه الشخصيات لا تنتمى الى عصرنا بكل تأكيد ، سواء من ناحية موقفها تجاه الحياة أو فى رد فعلها تجاء بعضها البعض ، وبالرغم من أن مارلو أدخل الى مسرحنا حرية الشعر الحر وجماله ، وبالرغم من أنه أدخل اليه مجالا أوسع للعاطفة ، وأنه ارتفع أحيانا الى قمم ميتافيزيقية أعظم ، كما أنه سبر غور مشاعر دينية اعمق من شكسبير ، فانه لم يستشرف أبدا عصرية روح شكسبير ،

ان هاملت يعانى كما يعانى نساء ورجال اليوم ، وذلك لأن شكسبير يقيم وزنا لمشاعر الشفقة والعذاب الذى يضنى الروح ومشساعر الكراهية ، وكان يمتدح الأخيار ويدين النفاق والزيف ، وهو فى ذلك لا يختلف اطلاقا عن أعظم كتابنا المعاصرين ، وعلاوة على ذلك ، فهو يحمل كراهية خاصة تختلف عما درج عليه الأقدمون لانزال الألم واراقة الدماء ، ونلاحظ هذا على وجه الخصوص فى « هاملت » ، ان الأمير هاملت يستسلم لفكرة القدر والنصيب فقط عندما يشعر بأنه منهوك القوى ، عندئذ نراه يتكىء الى العقيدة القائلة بأن « هناك قوة الهية ترسم مآلنا وتحدد خطانا مهما قيض لنا أن نفعل » ، ولكنه باسستثناء وقت الاعياء يدرك فى قرارة نفسه ان ارادته حرة فيما يفعل بكلوديوس ، أى أنه يملك قدره بين يديه ، وباختصار فان هاملت ليس أداة فى يد الآلهة ، بل رجل فى مثل حرية الآلهة نفسها ،

## صراعات روحية جيارة

توحى لنا المسرحية بأننا نشاهد فى حقيقة الأمر صراعات روحية جبارة تدور فى دخيلة جهاز نفسى لانسان حساس للغاية · ومشكلة هاملت هى التوفيق بين واجبه الذى يلح عليه ومفهومه الخاص عما هو صواب أو خطأ ·

وهو في هذا الصدد عصرى على نحو واضح • وذلك لأن الجيل الأصدفر سنا يظهر استعدادا خاصا لمناقشة القانون على ضوء ميوله ، وأن يفحص بنفسده

ما قبلته الأجيال السابقة دون تحفظ • وتمثل شخصية هاملت ثورة الفرد ضد التقاليد الأخلاقية والاجتماعية • والشيء الملحوظ الذي يكتشفه أي واحد منا عندما يمعن النظر في شخصية هذا الأمير هو أنه لا يشك أبدا في الجرم الذي اقترفه كلوديوس ، وفي أن واجبه يحتم عليه قتل الملك الذنل ، ليس فقط لكي ينتقم لمقتل والده ، ولكن لكي يوطد أسس نظام أخلاقي في الدولة •

ويقينا لم يكن تردده ينبع من عدم وثوقه وتأكده ، ولا من خوفه لتعريض روحه للهلاك · فالرأى عندى أن الصفة الرئيسية في شخصية هاملت وسلوكه هى ثورة جمالية تتلخص في الثورة على فكرة اراقة الدماء · وعندما أجبر على التصرف ، على سبيل المثال عندما أعتقد ان الملك كان مختبئا وراء الستار في حجرة والدته ، أو عندما وجد نفسه أمام أحد أمرين : اما أن يجهز عليه المتربصون به عند وصوله الى انجلترا ، أو أن يضحى بروذكرانتس وجيلد نشترن حتى يتمكن من الافلات من الخطر المحدق به ، نراه يتطرف في اتخاذ مسلك الرجل ليتمكن من الافلات من الخطر المددق به ، نراه يتطرف في اتخاذ مسلك الرجل ويولونيوس والمتآمرين التعسين الملذين صحباه الى انجلترا ، الا أنه لا يستطيع ويولونيوس والمتآمرين التعسين الملذين صحباه الى انجلترا ، الا أنه لا يستطيع بأعصاب باردة أن ينفذ الفعل الذي يدرك أنه حتمى على نحو ما ، وهو الفعل الذي أجبر على تنفيذه في النهائية ، ان هاملت يحجم عن صبياغة الأحداث وتشكيلها ، ولكنه يستطيع أن يرتفع الى مستوى الحدث ،

### التصوع العصابي

لكم ينطبق هذا على النوع العصابى والشاعرى الذى نعرفه جيدا فى يومنا الراهن • وفى الحقيقة يبدو أن شكسبير فى تخيله واستحداثه لشخصية هاملت فى هذه المسرحية التى تعتبر أروع مسرحياته طرا قد استطاع أن ينفذ بادراكه سلفا الى دراما المستقبل بأكملها ، وأن يضرب مثلا على أكثر الشخصيات تشريقا فى العالم يتناقله الناس عبر العصور •

ويمكن أن نتتبع مدى تأثير مصيير هاملت بمعناه الدرامى والأدبى والتصويرى فيما تركته هذه الشخصية الشكسبيرية من أثر على عدد كبير من أعظم كتاب عصرنا الراهن · وبدون أن نتهم هؤلاء الكتاب بالسرقة الأدبية في قليل أو كثير ، فانه من الصيعب علينا ألا نرى أن ايوجين مارشانكس في « كانديدا » وأوزوالد الفنج في « الأشباح » ، والبطل المأساوى لمبرانديللو في « هنرى الرابع » ما كان يتم تصويرهم على هذا النحو لو أن شكسبير لم يكتب مسرحية « هاملت » · ان هذه الشخصيات الرائعة في الدراما الحديثة هم في

الحقيقة أحفاد أمير الدنمارك الشرعيين · ولكنهم يحبون أن يكون لهم حياتهم الفردية المستقلة شانهم في ذلك شأن جميع الأحفاد ·

( الاجبشيان جازيت في ١٦ نوفمبر ١٩٢٧ )

## « تاجس البندقيسة » يقلم يونامي دويري

هذه المسرحية تتميز بالسخافة • فماذا يمكن أن يكون أكثر سخفا من مسألة رطل اللحم البشرى ؛ أو من هزل الصناديق الصغيرة لحفظ الأشسياء الثمينة ؛ ورغم هذا فان شكسبير يتناول هذين الموضوعين ويجعل منهما شيئا ممتعا ، مما يبرهن على أمرين ، أولهما أن الدراما أساسا شكل أدبى • وثانيهما أن الموضوع الذى يختاره الفنان ليست له أهمية على الاطلاق ، وإنما المهم ما يصنع بهذا الموضوع • ولكن يصعب للغاية الاحتفاظ بالتوازن على خشسسة المسرح بين العالمين الخياليين اللذين تعالجهما المسرحية • ويكمن الخطر فى أن نعلق على دور شيلوك أهمية أكثر مما ينبغى ، وهو خطر يرجع الى اعتقاد خاطىء بأن الشخصيات تمثل أهم شيء في مسرحيات شكسبير • والدليل على خاطىء بأن الشخصيات تمثل أهم شيء في مسرحيات شكسبير • والدليل على المستر أتكنز نجح نجاحا كاملا في موازنة عناصر المسرحية ، ومن ثم رأينا أن شيلوك لا يمثل حجما أكبر من حجمه الحقيقي باعتباره مجرد حادثة في قصة رومانسية خلابة حتى ولو كانت هذه الحادثة هامة ومخيفة •

من المؤكد دائما أننا نجد في المسرحيات التي يخرجها مستر أتكنز عددا من الصور الجميلة المتتابعة وهو ممتع في توزيعه للممثلين في مجموعات كما أنه ممتع في ألوانه ولكنه يفشل أحيانا في بنائه الايقاعي (وقد أوضحت هذا من قبل بطريقة قيل لي انها قاسية ولهذا فاني أعتذر) ولكن هذه المسرحية تخلو تماما من أعراض الفشل والمفلد تسدير الي الأمام ولا توجد وقفات غير ضرورية وكما أن الحدث يجلب الي المسرح من الخارج ويتجه من هناك الي العالم الخارجي بدلا من أن يجلب قبل أن يبدأ الي منتصف خشبة المسرح ويبقي هناك حتى ينتهي وكنموذج لما ينبغي أن يكون عليه مشهد صغير وان هذا على المشهد الذي يحضر فيه جوبو الخطاب من جيسيكا الي لورنزو وان هذا النوع من المشاهد هو اختبار لفن المخرج وقد سبجل أتكنز انتصاره في تصوير هذا المشهد ولكن يؤسفني على أية حال أنه وجد من الضروري أن يغير ترتيب المشهدين و

ولا يبقى أمامي سوى مساحة صغيرة لاعطاء التمثيل ما يستحقه من مديح · فقد وصلت مس ناى الى قمة الأداء ، الأمر الذي يعنى الكثير • وكانت هناك ثلاث شخصيات لبورشيا تتشابه وان اختلفت • واستطاعت مس ناى التوحيد بينها بسحر الحديث والاشارات وبتعبيرات وجهها الرائعة كانت ممتعة تماما • ولعب مستر ملتون دور شيلوك فجاء أداؤه قويا دون أن يكون ساحقا ، وهو المفروض أن يكون • وفي مشهد المحاكمة لعب شيلوك دوره بخفة دون أن يفقد الدور ذرة واحدة من قوته • واستطاع عن طريق سكونه أن يحرك العواطف الجياشة ، كما أنه نجح عن طريق تحريك يده في مستوى المرفق ( وهو ما يعرف بتكنيك بترتون ) أن يقوم بأداء أكثر الاشارات تأثيرا في النفس • ولسنا نوفي المستر الثبوري الذي لعب دور جوبو حقه عندما نقول عنه انه أعطانا ما توقعناه ونحن نتوقع منه الكثير • كانت جيسيكا أكثر من رائعة وكان دورها يلائم مس ديكسون تماما • كما أن المستر ليستر أحيانا أجاد للغاية دور لورنزو ، فقد أثارت حركاته الانفعالية الاعجاب • ولكنه بالغ بعض الشيء ف القاء الفقرات الغنائية الممتعة في ليلة بلمونت على ندو خطابي • أن الأدوار الثانوية الصغيرة أصعب بكثير مما تبدو ، ولهذا فان مارس دان وهاين وكرتيس وهتشنسون يستحقون جميعا الثناء لما قاموا به من أدوار مدروسة دراسة جيدة ، وهي على التوالي أدوار أمير مراكش وأمير أراجون وسالاريو وسالارينو • حقا لقد كانت أمسية ممتعة • ولكن اذا كان باستطاعة مس ناى ومس ديكسون ومستر ملتون ( غالبا ) أن يقولوا «my» بدلا من «me» ، أفلا تستطيع بقية الفرقة أن تحذو حذوهم ؟

( الاجبشيان جازيت في ١٨ نوفمبر ١٩٢٧ ،

# خطاب مفتوح الى ارتست ملتون بقلم ادوارد عطية

دعنى أؤكد لك ، يا سيدى ، أن هدف الوحيد من توجيه هذه الكلمات اليك على صفحات الاجبشيان جازيت انما هو رغبة أصيئة من جانبى لاستجلاء حقيقة يهمنى أمرها للغاية • واننى على ثقة من أنك ، بعد الامعان فى قراءة تعليقاتى المتواضعة التى كتبتها ، سوف تدرك أننى لست غيابا أتلمس الاخطاء ، وأن تقديرى الكامل لذلك العرض الذى شاهدته فى دار الأوبرا مساء يوم الأحد لم يتأثر نتيجة الشكوك التى ساورتنى حول أمرين صغيرين •

لست من خلال العرض الذي شاهدته ، وحتى قبل أن أقرأ مقالك الذي نشرته في الاجبشيان جازيت أنك تتصور هاملت على أنه رجل ذو طبيعة مفرطة في الحساسية ، رجل تجفل نفسه الرقيقة المهذبة منفكرة سفك الدماء · ان أداءك دور هاملت في الفصل الأول غلب عليه الاحساس بالاكتئاب والاغتمام المطلق لدرجة أن المرارة نفسها لم يعد لها مكان · لقد رأينا هاملت وقد سحقه الحزن والتعاسمة أكثر بكثير جدا مما حركه الغيظ واستحثه الغضب ، حتى أنه بدا لنا أشبه شيء بفتاة واهنة خانعة رقيقة القلب يعتصر الأسبى واليأس فؤادها ، هاملت الذي يستأثر به الضعف في غمرة حزنه حتى أنه لا يستطيع أن يضفي على أقواله احساسا بالمرارة ، حتى في المناجاة الأولى أو حتى حينما أجاب أمه بقوله : « يبدو ! كلا ياسر يدتى ، انها حقيقة \_ أنا لا أعرف كلمة يبدو هذه » · فكلا الحديثان ، في معناهما وان لم يكن في مبناهما \_ يملأهما الاحساس بالمرارة ·

### اراقــة الدمـاء

ان أداء الدور على هذا النحو يتمشى بالفعل مع المفهوم القائل بأن هاملت رجل ذو نفس مفرطة الرقة والحساسية ، يقشعر بدنه من فكرة اراقة الدماء ولكن هل هذا المفهوم مقنع بالفعل ؟ يجب على الاعتراف بأنه مفهوم يعجز عن ارضائى والميس هذا المفهوم مغايرا للاحساس بالمرارة ، أو قل قسوة القلب التى يبديها هاملت في أكثر من مناسبة خلال أحداث المسرحية وسواء بالكلمات أو بالأفعال ؟ اننى أجرؤ على القول بأن انسانا تتميز روحه بالحساسية المفرطة وتجفل من مجرد فكرة اراقة دم رجل يعلم علم اليقين أنه وغد قتل أباه ، ليس في وسعه معاملة أوفيليا \_ التى أحبها \_ بمثل تلك الخشونة التى يعاملها هاملك

بها · وثمة شيء آخر ، فبعض الكلمات التي تفوه بها هاملت مخاطبا آمه في المشهد الرابع من الفصل الثالث مفعمة بالوحشية التي تثير الاشمئزاز ـ بل انها في الواقع في مثل طعن الخناجر · ونحن نراه لا يتورع عن ازهاق روحها بما يقوله لها • وهو يستطيع أن ينعل ذلك بالكلمات فقط • ولكنه حتى يجهز على عمه فلابد له من أن يريق دمه بالفعل وليس بالكلام • وهو مالا يستطيع فعله . ولا يمكن أن يتخيل نفسه فاعله ، لا لأن طبيعته الجمالية تحول بينه وبين فكرة اراقة الدماء ، ولكنه لأنه في سبيله الى أن يعانى من اضطراب عصابي عميق يشل عزيمته • فاذا سلمنا بأن رجلا مرهف الحس على هذا النحو يمكن أن يثور بدافع مفاجىء ، فيطعن طعنته من وراء الستار تصديب من يتخيل انه الملك ، الا يجدر به بعد أن يفعل ذلك ويدرك ما فعله أن يعانى من جراء فعلته هذه ؟ اعتقد أن يوجين مارشبانكس لو كان في محله لسقط فريسة نوبة من النوبات ولكن ، على العكس من ذلك ، يقول هاملت في هدوء تام : « أيها التعس الأحمق المتطفل · · وداعا » · فلو أن هناك رجلا يهتز كيانه لمجرد التفكير في الأتيان بفعل ما ، لسقط بالتأكيد فريسة لردود فعل عصبية ، اذا ما آتى بهذا الفعل في لحظة ثورة مفاجئة ، وثمة شيء آخر ، لمي فرضنا أن عجزه عن قتل الملك يرجع الى أن طبيعته تشمئز من فكرة اراقة الدماء ، لكان في قتله بولونيوس ما يضعف هذا الاشمئزاز وينال منه · أعنى أنه لو كان الأمر كذلك لشعر هاملت بوازع أقل ازاء فكرة اراقة دماء عمه وذلك بعد أن تورط في ارتكاب أول جريمة قتل بالنسبة لمه · والدليل على هذا أن «كوكو العشماوى» بعد ارتقائه الى منصف كبير الجلادين شمعر بنفور شديد من فكرة قطع رؤوس الناس ، غير أنه رأى أن بامكانه أن يقوم بذلك اذا ما تلقى دروسا في هذا الصدد مبتدئا تدريبه بقطع رأس خنزير هندى صاعدا سلم المملكة الحيوانية حتى يصل الى قمتها ٠

وأخيرا اذا نحن عزونا مأساة هاملت الى تلك الثورة الجمالية التى تعتمل في نفسه ، فاننا بذلك نقول ان متاعبه بدأت منذ اللحظة التى ظهر فيها الشببح ليبوح له بالأسرار • كما أننا بذلك نتجاهل ، أو على أقل تقدير ، نقلل من أهمية الحساسه بالاشمئزاز والكآبة اللذين رأينا هاملت يعانى منهما لحظة ظهوره أول مرة • ان متاعبه العصبية ، وهي سبب مأساته بدأت أو على الأقل ظهرت على السمطح فور مقتل أبيه وزواج أمه للمرة الثانية ، وقبل ظهور الشبح • هل من المستبعد أن تصمح نظرية فرويد عن عقدة أوديب ؟

ولكن مهما قيل في هذا السياق ومهما كان مدى صححة الشحووح التي الثيرت، فاسمح لى أن أؤكد لك مرة ثانية اعجابي الشديد بالعرض الذي شاهدته

مساء يوم الأحد · لعله من الصعوبة بمكان أن نكشف حقيقة هادلت أو حقيقة آئ امر آخر · ولكن الا يكفى أن نقوم كلنا بالبحث عن هذه الحقيقة في جهد لا يعرف الكلل ؟

( الاجبشيان جازيت في ١٩ نوفمبر ١٩٢٧ )

#### « لىقىسىة بىرقىسىة »

#### بقلم بونامي دوبري

كانت خطوة شجاعة من مستر أتكنز أن آدرج هذه المسرحية في برنامج عروضه · فقد كان من السهل عليه أن يضدك على عقولنا بتقديم مسرحية «كما تهوى » · التي من الجائز أن جميع ممثلي فرقته يستطيعون أداءها وهم نيام من فرط تعودهم عليها ، في حين أن تقديم مسرحية « دقة بدقة » ليس بالأمر الذي يتكرر حدوثه ٠ فهي في رأيي أكثر مسرحيات شكسبير غرابة ٠ بل هي أساسا احدى المسرحيات التي قام شكسبير فعلا بتأليفها ٠ وتظل هذه المسرحية ملهاة ولكنها ضرب من الملهاة التي يسودها جو التراجيديا بسبب شبح الموت ( ذلك « المتنكر العظيم » ) الذي يخيم على المسرحية كلها · وعلى الرغم مما في هذه الكوميديا غير الزاعقة من فكاهة ( فشكسبير كان يتقن فن الكوميديا غير الزاعقة مثل موليير تماما ) ، الا أنها تجرى في جو من الجهامة ، حيث بيوت الدعارة وأسرار الجلادين • ولكنها لاتزال تحتفظ بروح الملهاة ليس بسبب ما قاله باتر من انها تنتهي نهاية سعيدة ، وانما لأن موضوعها ربما يدور حول ما اذا كانت قوة الانسان تجعله يغير غرضه • ولكنها أيضا تهدف الى ايضاح كيف أن بدن الانسان قد يصبح حيوانيا بغيضا · كما أن روحه قد تتحطم اذا أجبرت على الارتقاء والتحليق أكثر مما في مقدورها أن تفعل • فهذا الاجبار من شأنه أن ينتهى بها الى الانحدار الى شهوانية ايزابيلا الملحة المفرطة بل الى قسوتها مع كل ما تظهره من بالمغ الاهتمام بنئون روحها • وهذا هو الحال مع أنجيلو أيضا • أن قول كلوديو : « أختى الرقيقــة دعيني أعيش » هي قمة الكوميديا العالية النبرة على الاطلاق ، ذلك النوع من الكوميديا الذي يبدو دائما على وشك التساقط والتحول الى مأساة (مثلما هو الحال في « عدو البشير » ) والذي ينتمي الى هذا المجال حيث يتعين على الانسان أن يضحك أو يكتب عليه الفناء اذا ما واجهته رغياته المتضاربة •

واخراج هذه المسرحية عمل صعب للغاية ، ليس لهذه الأسباب فحسب وانما أيضا بسبب قلة الحركة خلال الفصول التى تزخر بالجدل الرائع والتى

۲۰۹ (م ۱۶ سکسبیر) تشمل الجزء الأول من المسرحية ، وبسبب الفصل الأخير الطويل الذي يقوم فيه الدوق بتقديم ألاعيب مازحة ليس لها ما يبررها · وترجع أخطاء هذا الاخراج أساسا الى قلة البروفات وهي أخطاء لا مفر منها في هذه المرحلة من سير ربرتوار الفرقة · وهي سوف تختفي بالتأكيد في العروض القادمة · أضف الى ذلك مظهر عدم الاهتمام الذي بدا عليه الجنتلمان الجميل الصورة الذي ظل واقفا طوال الفصل الأخير · فقد كان عدم اهتمامه أليما بعض الشيء لدرجة أنه حين قال الدوق : « خذه (أو خذها) بعيدا » لم تحرك هذه الجملة ساكنا على خشسبة المسرح ، حتى ساكن بعوضة · ثم كانت هناك وقفات من آن الى آخر · ولكن العذر في ذلك هي صعوبة المسرحية · فكما يتضح لمن يطالعها ، فانه يمكن بسهولة احلال نصف المشاهد بل مشاهد بأكملها مكان غيرها ·

كان مستر كورتيس في دور لوشيو هو المفاجأة البهيجة في ذلك المساء ٠٠ وهو صورة مجسدة للأحمق النزق الذي لا يعجز عن ايجاد ما يضدكه • ولكنه لم يكن مثيرا للضحك مثلما كان لاثبورى في دور بومبى • ومستر لاثبورى لا يمكن أن يكون مستر الأثبوري دون أن يتربع على قمة الكوميديا • وقد كشفت مس الارديس أيضا عن موهبة لم تكن متوقعة في مجال الكوميديا المنخفضة النبرة • وكان مستر والتر على عادته ، الا أنه لم يتقن حفظ كلمات دوره وان كنا نلتمس له العذر حيث أنه تحمل أعباء ثقيلة ، ولم يحصل على اجازات مثل التي حصن عليها مستر ملتون • كان أداء مستر ملتون لدور انجيلو أداء فكريا الى أقصى حد • فمنذ اللحظة التي ظهر فيها على خشبة المسرح ، كنا نعلم آنه غير مأفون • وكانت ردود أفعاله خلال الفصل الأول الذي مثله مع ايزابيلا ناعمة وكاشفة ٠ وبدت عاطفته المكبوتة في المشهد الثاني محلا للاعجاب • ولكنني أعتقد أن أروع لحظاته تمثلت عندما قامت ماريانا ( التي أدت مس ديكسـون دورها بطريقة خلابة ) بكشف النقاب عن وجهها • فقد جعلتنا تلك الضمحكة الصغيرة التي أطلقها بعد ذلك مباشرة نلتقط أنفاسنا • ولكنه لايزال يميل قليلا الى التعبير باستخدام الاشارات الجسدية · وينبغى عليه أن يقاوم اغراء ظهوره في فلب المسرح عارضا حجم جسمه بالكامل · كما أنه يميل عند تأديته لحظات المناجاة الى أن يكون ممثلا تقليديا • واننى اتوسل اليه الا يقول : « أيها الدم • • انت دم · ها · · · ها » فشكسبير برىء من كتابة هذه الكلمات · وكانت مس ناي أكثر الممثلين والممثلات قدرة على أداء دورها دون استخدام الاشارات تقريبا ٠ فقد استطاعت بفضل قدرتها على استخدام صوتها على نحو فريد فائق أن تبرز كل ملمح من ملامح شخصية ايزابيلا ، التى تحجم عن الاشتراك، في معركة الوجود الدنيوى الزائل • وانى بتواضع أجرؤ على القول بأنها قد تترك أحيانا أثرا لا حد لقدرته على هز المشاعر وهى في قمة توترها العاطفى • وذلك عن طريق خفض صوتها بدلا من أن تتركه على نفس الدرجة من الارتفاع • ذلك لأن العاطفة المتقدة في أوج قوتها تعبر عن نفسها في صوت خفيض نابض مرتجف وهى تحتاج الى سيطرة صاحبها عليها سيطرة شديدة • وهذه الملاحظات تنطبق بعض الشيء على المنظر الأول حيث تظهر مع أنجيلو ، ( رغم أن أول قبول واستسلام من جانب قلبها المحطم يتسم بالرقة الجميلة ) آكثر مما تنطبق على مشهد السجن الذي زجت فيه والذي بلغ حد الكمال • وادى مستر كالى دورايسكلوس أداء أشد ما يكون اقناعا وقدرة على اثارة التعاطف • وكذلك كان أداء مستر مارش دان لدور بروفست جيدا • ولكنه ينبغي أن يحاول كلاهما تنويع ايقاعهما التمثيلي قليلا •

واذا كان مستر أتكنز قد استطاع أن يتغلب على الصعاب الضخمة التى واجهته في اخراج هذا العمل ، كما استطاع آن يقدم لنا عملا ممتعا متجانسا متكاملا الا أن تلك الجلبة التي لا لزوم لها والتي أحدثها قيام بعض المشاهدين قبيل انتهاء العرض أفقدت على بعض النظارة شيئا من نجاحه وقيمته ، اننى أعلم دون ريب اننى سوف ألقى تعنيفا على هذا ، كما أنى أنتظر هجوما عاصفا على قولى بأن النظارة لابد وأن يظلوا في مقاعدهم حتى تنتهى المسرحية ، وأن يمتنعوا عن دبيب أقدامهم بمثل هذه الصورة أثناء مغادرتهم قاعة المسرح لأن هذا من شأنه أن يفسد أبيات المسرحية العشرة الأخيرة .

( الاجبشيان جازيت في ٢٢ نوفمبر ١٩٢٧ )

« ترویض الشرسة » بقلم بونامی دوبری

تحدث دكتور جونسون عن شكسبير فقال انه: « فى الفصول الكوميدية من مسرحياته نادرا ما يحقق نجاحا كبيرا عندما يدخل شخصياته فى مواقف تتبادل فيها الوخزات والكلمات التهكمية اللاذعة » • وانى اعسترف بأن المرء لا يسستسيغ قراءتها ، فيماعدا المقدمة وبعض الفقرات • على أن « الكوميديا المألوفة غالبا ما تبدو أقوى على خشبة المسرح أكثر من القراءة • • أن روح الفكاهة والدعابة عند بتروشيو تزداد من خلال التكشير ولوى قسمات الوجه

بطريقة مضحكة » • والواقع أن هذا النوع من الفارس المضن والمصادر من القلب – رغم افتقاره الى الصقل – يفيض مرحا ، ويبعث على الضحك المستمر حتى لو أنه غير عميق ، فنجد أنفسنا نقهقه من دعابات يمنعنا احترامنا لأنفسنا من أن نشترك في اطلاقها • ان هذه المسرحية في حقيقة الأمر تتضمن هزلا عظيما • فبالرغم من قسوتها ورجعيتها المروعة (لست أعلم عدد الأبيات التى آثبت النتد النصي أنها من وضع شكسبير • ولكنى اتصور أن عددها قليل للغاية ) فأن موضوعها كان يحظى في وقتها بشعبية (كما تشهد بذلك المسرحية ) ، كما أن المشاهدين لحفلة يوم الثلاثاء استقبلوا فك عقدتها في الخاتمة بالترحيب • وخد همس لى البعض أنه من الجائز أن السبب في هذا يرجع الى أن هذك عودة ن أيامنا الراهنة الى النظام القائم على نسبة الاطفال الى أمهاتهم • ومن ثم فانه ما ينعشنا أن نشاهد مسرحية يسود فيها الرجل على المرأة من بين المسرحيات الكثيرة التي نرى فيها المراة تفوز على الرجل • وعلى أية حال فانى أنصح بشدة كل فرد بأن يذهب لمشاهدة هذه المسرحية وأن يتناسى أثر المدنية الحديثة في نسب

ان هذا العمل عرض طيب • ومما يثير الدهشة أن أيا من الممثلين لم ينقد حيويته أو طاقته ـ واننى لأتساءل كم من الناس يدرك مدى ما بذله الممثلون من جهد مضن في هذا العمل! ولست أرغب في الحديث كثيرا عن الممثلين الأساسيين لأنى بذلك سوف أكرر ما سبق أن قلته • ولكنى أجد نفسى مضطرا الى التعليق على تنوع نشاط مس ناى • فقد رأيتها أيضا متألقة للغاية في مسرحيات القرن الثامن عشر والمسرحيات الحديثة • وأعتقد أن أداءها دور كاترين على هذا النحو هو أفضل ما قدمته على المسرح • وأما عن مستر ملتون فقد أبان عن موهبته الكوميدية العظيمة ، فضلا عن أن استخدامه الاشارات ، في أسللوب أشبه بأسلوب العانس ، جعل اداءه لدور جريميو Gremio مسليا للغاية وكان أداء مستر كالى لدور باتستا لطيفا جدا ، وساعده على ذلك تنوع درجان صوته وتنوع حركاته أكثر مما كان معتادا بالنسبة له • وقام مستر ليستر بأداء دور هورتنسيو • ويعجبني أسلوب أدائه ، فهو يبدو دائما أنه يعيش الدر الذي يمثله ، ولا يبدو قط متكلفا أو مسرفا • كما أن اشاراته ووقفاته جديرة بالاعجاب • ولكنه يميل الى هز يديه أثناء هذه الاشارات وكأن صوته يخشخش بين ذراعمه وهو بارع في نطق الكلمات الى أنه يميل دائما الى التكلم على وتيرة واحدة ، ولعل هذا هو السبب في أن السطور التي ينطق بها عند اسدال الستار تفقد أثرها ٠ ومن الجائز أنه لو خفض من صوته لاستطاع أن يحقق هذا التأثير ١٠ أما المستر يوسدترل ، فهو مشكلة · فليس له دور ناجح واحد ولكنك تشعر بأن لديه شدئا يعطيه ويجعل منه بحق ممثلا جيدا · ولعل الفرقة أثقلت عليه بعض الشـــيء فأسندت اليه بوصعفه ممثلا ناشعًا عددا كبيرا من الأدوار ليقوم بتمثيلها • والأدوار التى عهد بها اليه واضحة وتبدو سبهلة فى أدائها ، ولكنها فى الحقيقة غاية فى العسر والصعوبة ، وهو يكشف بين الحين والحين عن أداء طيب بالمفعل وأعتقد أنه بمزيد من الخبرة سوف يصبح ممثلا يستحق مشاهدة أعماله ، ويصلح مستر كيرتس فى أداء الأدوار الأكثر خيالية ، وأحب أن أراه يؤدى دورا فى احدى مسرحيات بن جونسون ، أما مستر سنبايت فقادر على التأثير فينا أحيانا ، الا أننا فى الوقت الحاضر نشعر بما فى تكنيكه المسرحي من مبالغة ، لقد تعلم كيف يظهر على خشبة المسرح وكيف يغادرها وكيف يقف عليها ، ولكنه لا يخفى عليها قط أن فنه مكتسب وليس مطبوعا وانى أتنبأ بأنه سرعان ما سوف يشعرنا بأن فنه مطبوع وليس مكتسبا ،

وأتسم العرض بالخفة والسرعة والمرح الصاخب ويسعر المرء بقدر من اللزوجة التى تصاحب عرض المسرحية فى الليلة الأولى • ولا زلت أعتقد أن مستر أتكنز كان باستطاعته أن يفيد أكثر من استخدام سلمتار التساقط أو يفيد باستخدام أكبر لتلك الحيلة التى لجأ اليها فى مسرحية « دقة بدقة » • وذلك بأن يجعل الممثلين المتباطئين يقفون أمام الستار ، بعيدا عن الكواليس ثم يسلما الستار من خلفهم • ولكم أسفت على حذف شخصية كريستوفر سلاى • وفى اعتقادى أن مستر أتكنز لا يحذف المقدمة فى العادة • ولكن المسرحية تحتاج الى عدد أكبر من الممثلين • وقد كنا بالتأكيد نحب أن نرى مستر لاثبورى فى دور سلاى • ولكن من ذا الذى كان اذن سيقوم بدور جريميو ؟

ونظرا لأن هذا مقالى الأخير ، فعله أن يسمح لى بالأسهاب فيه حتى أضمنه بعض النقاط القليلة الأخرى ، وأولها لوم مستر لاثبورى لى لوما نبيلا رقيقا مهذبا باعتبار أنى أغمطت المستر أتكنز حقه فى الاخراج وفضله على التمثيل ، وبطبيعة الحال ، اننى حينما أثنى على ممثل أداءه لدوره ، فاننى أقول ضمنا بأن جزءا من نجاحه يرجع الفضل فيه الى جهود المخرج ، وحينما كنت أقوم باخراج المسلمونيات ، لاسيما مع أفضل المثلين المحترفين ، كنت أخص نفسى بالفضل الكبير اذا كان الأداء طيبا ، في حين أننى كنت أنحى على الممثل باللائمة اذا هو تعثر فى أدائه ، فالظلم من شيم الانسان ، ولكن لا يستطيع المرء أن يجمع بين صفة البشرية وبين العدل ، وأعتقد أن مستر أتكنز لا ينتظر منى المثلى فرقته ، تعين عليه أن يتحمل عبء اللوم بسبب ما شاب عروض الفرقة على نحو تمتكرر من فقدان التكامل والتناسق ( الذي عبر عنه أحد مراسلي هذه على نحو تمتكرر من فقدان التكامل والتناسق ( الذي عبر عنه أحد مراسلي هذه وهذه أمور لا تخفى على أتكنز مثلما لا تخفى على ، ومما لاشك فيه أن مستر وهذه أمور لا تخفى على أتكنز مدرسة للذين يمثلون تحت اشرافه ، ولكن الحال ليست كذلك مع مسسر

بردجيم ادمز · فهو يؤمن بنظرية ـ وهى أن الممتل لأبد وأن يترك وحده تماما دون توجيه تقريبا · واننى السماءل : هل للمخرج كل هذا التأثير ؟ لقد شاهدت مستر لاثبورى ذاته ، ومس ناى ومستر ملتون يمثلون فى لندن ـ وأقسم بحياتي أن أداءهم لم يكن سيئا بمثل هذه الدرجة ! والحقيقة التى لا مراء فيها أن مستر أتكنز يعرف كيف يوزع الأدوار · وعلى أية حال فلست آظار أن مستر لاثرورى يعتقد أن النقد الذى أوجهه للفرقة معناه انى أسن هجوما شخصيا على صديقى مستر أتكنز ·

واننى لأقدر الفكرة التي أبرزها فافيت لينجوى الذي كان حريا به ألا يقول: « أكره السفهاء من الدهماء » لأن مثل هذا القول من شائنه أن يوقعه في متاعب مع مستر بارير ٠ واني أتفق مع الرأىالقائل بأن هذه الفرقة تحسن للغاية ابران ايقاع أبيات النص المسرحي أكثر من أية فرقة أخرى حضرت تمثيلها ، فيما خلا جمعية مارلو في كامبردج أو مستر نيوجنت مونك في نورويتش • ولكن التعليقات التي أثرتها لا تشير الى الايقاع وانما تثير الى تأكيد المعنى · ولست أؤيده تماما في رأيه عن الفارق بين النثر والشعر • ووصف دينيس عن وجه حق الشـــعر المسرحي المرسل بأنه « تلك الأبيات التي ننظمها حينما نكتب النثر ، وهو ذلك النظم الذي يتخلل ما يدور بيننا من أحاديث عامة » • وفوق كل هذا ، فاننا نجد أن النثر الذي استخدمه شكسبير في بعض الفقرات الهامة ، مثل تلك التي نراها ف « هاملت » يتخللها بالتأكيد نفس القدر من الايقاع الذي يتخلل شعره ولكن بطريقة مختلفة • ينبغي للشعر المسرحي أن يقترب بايقاعه من النثر • واذا قوبلت بهجوم بسبب هذا الرأى ، فاننى لن ألجأ الى أرسطو أو درايدن ، وانما أسائل من يقيم الحجة ضدى أن يسسمح لى بأن أقرأ له بعض الفقرات النثرية والشعرية من مسرحيتي « العاصفة » و « حكاية شتاء » ، وسوف نرى اذا كان في استطاعته التمييز بينها •

وأخيرا أتوجه بالمشكر الى هؤلاء المراسلين الذين لم يقوموا بتأييدى بل قاموا بتوجيه النقد الى • فمع أن الناقد - رغم كل ما يوجه اليه من قدح - ينبغى عليه أن يستمر في اثبات ما يعتقد أنه الحقيقة ، فأنه يسره أن يشعر بآنه يكتب لأهل الفكر بين النظارة • ولا يبقى لى الا أن أتمنى لهذه الفرقة - وهي أهل للتقدير والثناء - كل ما تستحق من نجاح حينما تذهب الى الاسكندرية •

( الايجبشيان جازيت في ٢٤ نوفمبر ١٩٢٧ )

## « الملك لير » بقلم بونامى دوبرى

تعد مسرحية « الملك لير » من أصعب المسرحيات الشكسبيرية في تمثيلها

واننى أعتقد أن جميع الناس يعرفون جيدا تلك المحاجة التى ساقها تشارلس لامب بصدد عدم امكانية تقديمها على الاطلاق على خشبة المسرح و واذا خطر لنا أن نعارض لام كما يحلو لنا ، فنقول انه لم ير أبدا شكسبير على خشبة المسرح وانما رأى فقط عرض ناحوم تيت له ، واذا اردفنا بقولنا ان لام عرف هذه المسرحية وهى تؤدى على مسرح مزدان بالصحور وليس على المسحرح الاليزابيثي الذى كتبت من أجله المسرحية (ومن ثم فانه غير قادر على اصدار الأحكام العادلة) ، فان هناك رغم ذلك شيئا من الحقيقة في قوله ، بان « الملك لير » أضخم مسرحية قيض الشكسبير أن يكتبها ولقد أودعها كل احساسه بالمرارة والرعب من الحياة التى كانت روحه المذهلة قادرة على الاحساس بهما وبعض هذا الرعب يتصل اتصالا وثيقا بمسرحية « تيمون » ومع ذلك استطاع وبعض هذا الرعب يتصل اتصالا وثيقا بمسرحية « تيمون » ومع ذلك استطاع كررديليا يبدو مقبولا ، ان أحدا لا يستطيع فهم مسرحية « لير » دون أن يقرأها عدة مرات ، هذا اذا فهمها ، كما أنه لا يمكن لأى ممثل يمثل شخصية لير على خشبة المسرح أن يطابق تخيلنا ويرقى اليه أو يرضى رؤيانا الداخلية لهذه خشبة المسرح أن يطابق تخيلنا ويرقى اليه أو يرضى رؤيانا الداخلية لهذه الشخصية المسكسبيرية ،

ومع ذلك فان هذا ليس بالسبب الذي يحدو بنا الى الاحجام عن تقديم « الملك لير » على المسرح · فهذه المسرحية قد كتبت أسلساسا لكي تمثل على المسرح · حتى ولو أن شيئا في تصور المؤلف الواسع الفسيح لها يجهد شكلها الدرامي ويصيبه بالتوتر · ان مشاهدة هذه المسرحية يعني الخوض في تجربة مثيرة دائمة التجدد • وتتطلب هذه المسرحية الكثير ممن يشاهدونها ، فهي ليست ميلودراما فخيمة هائلة مثل « أنطونيوس وكليوباترا » أو مجرد مسرحدة للتسلية والترويح عن النفس مثل « كما تهوى » · ان المطلوب في هذه المسرحية ليس مجرد المشاهدة أو الانصات ، بل يجب على المشاهدين ـ مهما تواضــعت امكاناتهم ــ أن يعيدوا خلقها من جديد ، كل بطريقته ، أي أن يكون ــ مهما صغر شأنه - شكسبير ، وهو يرى أحداث المسرحية تتطور بين عينيه • ويجب على المشاهد ألا يكرس من أجل ذلك عقله فحسب ، بل أيضا خياله ووجوده كله حتى يجعل ما يكمن في الانسان أمرا واقعا · ان عدم مقدرتنا على أن نقدم « الملك لير » على خشبة المسرح هو بمثابة اعتراف بفشلنا ونضوب خيالنا ، كما أنه نوع من الغثيان العاطفي الذي يجعل صاحبه يرفض أن يواجه في الواقع ما هو على استعداد لأن يقبله بالفكر · ولكن هذه المسرحية تصيب المخرج والمشاهد على حد سواء بالاجهاد العصبي • ولن يرض أي منهما عن العرض المسرحي مهما سلغت دةته ٠

# اخراج لير مؤثر ويثير الاهتمام

ان اخراج أتكنز لمسسرحية «لير» ليس كاملا ولكنه بالتأكيد اخراج مثير للاهتمام وبالغ التأثير و نبدأ فنقول ان استخدامه لأزياء الملكة اليصاباء كان له ما يبرره تماما وأما التحذلق في مراعاة الملابس من الناحية التاريخية فأمر لا أهمية له مطلقا وليس هناك بيننا من يحب أن يرى لير مرتديا برنس حمام فشكسبير لم يُتخيله على هذا النحو والملابس الاليزابيثية تعطينا البعد الزمني الكافى وفي الحقيقة أن الملابس لا تهم اطلاقا طالما أن التمثيل مقنع وأنى شخصيا بعد أنقضاء دقيقة أو دقيقتين من بداية العرض أجد نفسى لاهيا عن نوع الملابس التي يرتديها الممثلون وان المشاهد يقبل الزي الاليزابيثي كما يقبل لغة التخاطب الاليزابيثية وينبغي أن نهنيء أتكنز على تخلصه من التقاليد المسرحية المستهلكة وللسرحية المستهلكة والمستهلكة والمستهلكة والمستهلة والمستقبلة والمستهلة والمستهلة

وانى أوافقه كل الموافقة على تقسيمه للمسرحية • وبالرغم من أن الفصل. الأول يبدو قصيرا ، فانه يمكن اعتباره بمثابة مقدمة · وشخوص المسرحية ينصرفون الى الأحداث ، والمسرحية تبدأ بظهور لير وقد تخلى عن مستولياته • وابتداء بهذه النقطة حتى نهاية الفصل الثالث من نص المسرحية المطبوع ، ينبغي أن تندفع الأحداث بسرعة عاصفة في كل واحد ، وبذلك تكتسب ثقلا ووزنا طيلة الوقت • وهذا الفصل قد يبدو طويلا ، وهو يمثل اجهادا عاطفيا هائلا يعاني منه المشاهدون ، ولكننا نستسلم لهذا الاجهاد بفرحة وابتهاج ٠ وأي مخرج يفهم المسرحية على حقيقتها لا يستطيع أن ينهى هذا الفصل قبل أن يصل الى مشهد العاصفة الأخير • ولكن الفصل الأخير من المسرحية يشكل صعوبة مروعة • • فهو يشكل الى حد ما نقطة هبوط عكسى من الذروة الدرامية • وهذا يكمن الخطر ف أن تصبح المسرحية بأسرها أكثر انشغالا بمشاغل الحياة الدنيوية عما يقصده المؤلف · ومن بينها مشهد انتحار جلوستر وقرع الطبول وصوت النقير وسائر الحيل الأخرى • وقد يحدث هذا بالرغم من الجهود البطولية التي يبذلها شكسبير لتجنبه • ويستمر شكسبير في تكوين تنويعاته عن تيماته الهائلة • وأظن أن مهارة المستر أتكنز قد خانته في هذا المقام • وبقدر ما أرى فان الأمل الوحيد يكمن في ايجاد نوع من الايقاع في الجزء الأخاير • وهذا ما ينقص اخراج المسرحية • ومن المؤكد أنه كان يمكن تحسينه • واني أعيد اقتراحي على أتكنز أن يستفيد الى أقصى حد من استخدام ستار التساقط · وبعض الوقفات كانت ضارة بالفعل • وكان خليقا بأتكنز أن يتجنبها بأى ثمن • ويمكن تأكيد كل النص بقدر ما يحلو للمرء تأكيده • ان عقل الانسان وتوتره العاطفي ـ تحت وطأة الضغط \_ ليس مستعدا للاسترخاء في هذه المرحلة • ومن ثم فانه لا يستطيع أن يتحمل غترات الانتظار التي تتخلل المشاهد • واستطاع أتكنز أن يبعد الضرر وينقذ الكثير في المشهد الأخير · وهو أمر أكثر من رائع · وكنت أتمنى لو أنه جعل الدجار يلقى الخطاب الأخير · ولكنه هنا آثر أن يتبع المنص المسرحى كما جاء في الكوارتو بدلا من الفوليو · وله كل الحق في ذلك · ولعل أتكنز تأثر أيضا بتوزيع أدوار المسرحية على اعضاء فرقته ·

وليس لدى متسع من المساحة كي أتحدث طويلا عما أجراه أتكذ زفي المسرحية من حذف · ولكن حذفه لبعض الأجزاء له ميرراته الواضعة مثل «حديث مرلين » الذي يحتمل أن تكون نسبته الى شكسبير غير صحيحة · وكان أتكنن يميل الى حذف أجزاء من الأحاديث وليس حذف مشاهد كاملة • ومن المؤسف أنه حذف الجزء الخاص بجامعي الشمرة البحرية (الذين تتسم مهنتهم بالفظاعة، كما حذف Horns whelk'd and wav'd like the enridged sea وكذلك الحديث الخاص بالكلب الذي يؤدي وظيفته • وهو حديث على قدر من الأهمية نظرا لأنه يعطبنا صورة للملك لير وقد تعلم التواضع أخيرا • ومع ذلك فلم يكن أمام اتكنن مناص من اجراء بعض الحذف على النص · واني أشك بعض الشك في الحكمة وراء حذف مشهد فقأ عيني جلوستر · فاذا كنا عاجزين عن تحمل الفظاعات الجسدية فلن يمكننا أن نتحمل الفظاعات الفكرية التي يصورها لنا شكسبير على نحو أقل صخبا · وحذف هذا المنظر من شائنه أيضا أن يضيع علينا مشهد الخادمين اللذين تدفعهما انسانيتهما الى الثورة على القسوة التي يمارسها سيداهما الطموحان • واعتمد أتكنز في اجراء الحنف على طبعة الفوليو • وفي اعتقادى أنه كان يمكن للمخرج أن يوفر الوقت اللازم لتمثيل الأجزاء المحذوفة لو ائه تعجل بالانتهاء من بعض الأجزاء في مواضع أخرى •

### التمثىل

يقوم عرض أتكنز لمسرحية الملك لير على اعمال فكر هذا المخرج على نحم بديع وقولنا بأن أول وآخر مشهد كانا أفضل مشاهد المسرحية لا يعنى التقليل من شأن التمثيل ومشاهد الجنون تكاد تحتاج الى جنون في أدائها وان احساس لير بالوقار واصراره على تنفيذ ارادته بطريقة صبيانية ودخوله البديع للمرة الثانية طالبا عشاءه أساس كل شيء ونحن نرى رد فعله الناعم وغير العادى ازاء نفسه في قوله: «لا شيء يأتي من لا شيء» ونك الكول الذي يذكره بشيء سبق أن قاله ذات مرة فيما مضى ولكنه يجب أن ينساه ، كان مؤثرا ودالا وفي نهابة لشيء غريب أن تتردد كلمة (لا شيء) في طول المسرحية وعرضها وفي نهابة المسرحية نجد أن خاصية صوته الوفير الثراء والقوى رغم جهده في السيطرة عليه قد أضفى حيوية كاملة على كلماته الأخيرة وكان أكثر المشاهد تأثيرا في المسرحية هو منظر هدوئه وسكونه عندما أدخل على كرسى مثل شيء جبار فتته المسرحية هو منظر هدوئه وسكونه عندما أدخل على كرسى مثل شيء جبار فتته

اعصار ، ان الخطأ الذى ارتكبه من قام بتمثيل لير يكمن فى أنه لا يغير ايقاعه بالدرجة الكافية ، وأظن أنه ينبغى عليه أن يفرق بوضوح أكبر بين أدائه فى المشهد الذى يستمطر اللعنات على جونريل (وهو منظر ينبغى أن يؤديه بهدوء قاتل) والمشاهد العنيفة حيث نجد أن أسلوبه فى الأداء يدءو الى الاعجاب الكامل (ولعله فى المشاهد العنيفة يستصرخ كالرعد اكثر مما يجب) ، وهكذا تمكن من تمثيل المسلوحية كما كتبها شهلسكسبير بدلا من التعجيل فى اهمال بالمناظر «كنت » صلبا أو متماسكا بالدرجة الكافية ، كما أن صوت ادجار لم يكن الفالب مسموعا ، بل انه بوجه أصبح كان مضطربا ، وكاد هذا أن يكون شأن البهلول أيضا ، فهذان الممثلان عجزا عن الاستفادة من تجهيزات المسرح الصوتية كما أن تمثيلهما فى هذه المناظر كان قاصرا ، ومن ثم فقد كان أداؤهما ينقصه النور الغنائي الذي يسطع على القوة الملحمية التي تتسم بها هذه المناظر ، وكان ينبغي على البهلول أن ينغم ما يؤديه من غناء تصاحبه الموسية ي البديعة ، واني ينبغي على البهلول أن ينغم ما يؤديه من غناء تصاحبه الموسية ي البديعة ، واني المسرح أن ينصت اليه عندما يتكلم ،

أما بالنسبة للأدوار الأخرى فاني أخص السيدات المثلات باعظم الثناء • فتلاثتهن ( وخاصة مس هون التي لعبت دور كورديليا ) تميزن بنطق كلمات أدوارهن نطقا بديعا · وكانت كلمات كورديليا « لا سبب · · لا سبب » مدهشة ، كما أن النظارة استملحوها • وكان اعتزازها بكرامتها اعتزازا مفترسا في الفصيل الأول ، الذي يماثل اعتزاز لير الضاري بكرامته ، على نفس الدرجة من روعة الأداء • ولكن مس أربنينا ( التي لعبت دور ريجان ) كانت أكثر نعومة في ممارسة الشر الشبيطاني من زميلتها مس ليستر ( التي لعبت دور جونريل ) • ولعلها بالغت بعض الشيء في اظهار الألفة بينها وبين اوزوالد • وجميع هذه الممثلات الثلاث قمن بأداء أدوارهن على نحو جيد · واسمستطاعت كل منهن أن تظهر بسنخصية تتميز بها عن الأخرتين • فضلا عن أن التناقض بين شخصياتهن كان واضحا جليا ٠ واذا عرضــنا لأدوار الرجال فيجدر بنا أن نقول ان مســتر تراونسر الذي لعب دور الموند تفوق على اقرانه جميعا ٠ وبالرغم من الصعوبة البالغة في أداء مناجياته فقد تمكن من تحقيق نصر في أدائها ٠ أما مستر برمير ( الذي لعب دور جلوستر ) فانه رغم أدائه السليم لم يظهر بمظهر الفحه لة والشهوانية بالدرجة الكافية · فطبيعته الشهوانية الدنيوية الطيبة ( ومن ثم فهي طبيعة تتصف بالجبن العاطفي ) لم تظهر لنا بجلاء ، الأمر الذي أدى الي اضعاف خطابه الافتتاحى ، وكذلك خطاب الدجار عن « الشرور السارة » • رفي رايي أن « كنت » ينبغي أن يكون أكبر سنا ، فهو رجل اشيب اللحية يدءو الي الاحترام الشديد · وهو على حد قوله يتأهب لرحلة الموت الطويلة · وحين يخدر لير بأن عمره ثمانية وأربعون عاما فقط فهدفه هو تمويه لير · وبيرن الذي مثل دور كنت قضى في المنظر الذي يصور شجاره مع أوزوالد على الوقار الكامن في شخصيته · وكان مور مقنعا في تمثيله لشمصيته كورنوال · كما أن أداء فاركهارسون لدور أولباني يدل على مدى دراسته العميقة لهذا الدور · ولكني آخذ عليه أنه لم ينفث في خطابه الساخر « لقد تكلمت سيدتى » قدرا أكبر من السموم والبرود · ولكن يخلق بنا أن نقول اندوره كان صعبا رغم صغره ولكنه استطاع أن ينجح في أدائه · وأملى أن يقتنع المستر أتكنز بفكرة اعادة تمثيل هذه المسرحية قبل نهاية الموسم ·

( الاجبشيان جازيت في ٧ نوفمير ١٩٢٨ )

# « أنطونيوس وكليوباترة » بقلم بونامي دوبري

كتب درايدن في مقدمة مسرحيته « كل شيء من أجل الحب » يقول : « ان موضىوع موت أنطونيوس وكليوباترة عالجه أعظم الأنكياء في أمتنا بعد شكسبير » · ومسرحية « كل شيء من أجل الحب » هي معالجة رائعة من جانب درايدن لقصة أنطونيوس وكليوباترة • وهذه المسرحية أفضل من مسلمية شكسبير من عدة نواح • ولكن بالرغم مما فيها من ابداع شعرى ، فانها لا تبلغ ما بلغته مسرحية شكسبير من عظمة ومجد • كيف يكون الأمر كذلك ؟ كان موضوع موت أنطونيوس وكليوباترة موضوعا شهائعا في فرنسا وإيطاليا ٠ والسبب في ذلك واضبح وهو أن موضوعها رائع وخلاب ويمكن معالجته من زوايا عديدة مختلفة وتكمن الصعوبة بالطبع في تحديد كمية الأحداث التي ينبغي أن تتضمنها المعالجة المسرحية • واقتصرت معالجة درايدن للموضوع على مجال ضيق من القصة الى حد ما • أما بالنسبة لمسرحية دانييل ، فان أحداثها لم تبدأ الا بعد موت أنطونيوس • ولكن شكسبير في اكتماله الواسع الفسيح حين عالم الموضوع حشد في مسرحيته كل ما ورد عند بلوتارك ٠ والأمر الذي يدعر للدهشة أنه نقل عن نورث نقلا أمينا لدرجة أنه كاد أن ينقل كلماته بالحرف الواحد • ومسرحية شكسبير أروع مثل على الصحافة الدرامية التي تم انجازها حتى الآن • ويكاد شكسبير ألا يكون قد أضاف شيئًا الى الحبكة ، أي الى ترتيب أحداث القصة • ويمكن القول بأنها أقل من جميع مسرحياته قصدا ، كما أنها تتضمن كل ما يمكن للطبيعة أن تمنحه من سلحاء ، لدرجة الاضرار أحيانا بالمسرحية من الناحية الفنية • وقد التزم شكسبير بأمانة بالشخصيات كما أوردها نورث ، باستثناء الشخصية الوحيدة التي غير فيها بموهبته الخلاتة وهى شخصية أنوباربوس ذلك الروح الأمين ، وان كانت شخصية أنوباربوس شخصية انوباربوس شخصية انسان هارب تخلى عن سيده ، وهذه الشخصية تعطى شكسبير الفرصة في توضيح ما جبل عليه أنطونيوس من كرم ، وذلك لأنه يضفى بعض الشيء بريقا ولمعانا على شخصية أنطونيوس ، غير أنه التزم التزاما شديدا بما أورده نورث بشأن شخصية كليوباترة فصورها بأنها أبدع « غاوية رجال » خلد الشعر اسسسمها ،

#### غانية باريسية عتيقة

يعلق هاين على هذه المرأة بقوله : « هذه المرأة الهوائية الباحثة عن المتعة هذه المرأة اللعوب على نحو محموم ، هذه الباريسية العتيقة ، هذه المرأة التي تعتبر الهة الحياة التي تلألأت في أرض مصر وحكمتها ٠٠ أرض الموتي الخالصة التي يلفها الصمت · فيالعقل الله الذي يتجلى فيه الاحساس بالنكتة » · ولاشك أن احساس هاين بالنكتة يفوق احساس شكسبير بها • رأى شكسبير هذه المرأة من خلال منظور الامبراطورية الرومانية التي تمور بالحياة • راها كأفعي براقة خطرة استطاعت بما لها من مجد وعظمة أن تحطم حياة العديد من الرجال العظماء · ولكنه لم ينخدع بشمصيتها البراقة · ولكن بلوتارك على الأقل صورها على أنها تملك العاطفة الجسدية الملتهبة • وهذا يغاير ماذهب اليه كتاب آخرون مثل سارة فيلدنج الذين استبدلوا هذه العاطفة الجسدية بالختل والتخطيط السياسي . وتعين عليه أن يقدم الينا صورة ملونة رائعة لروما وهي في قمة مجدها حتى يستطيع أن يظهرها على هذا النحو من الهلاك الرومانسي. -وتتضمن هذه المسرحية وصفا جغرافيا وحركة هائلة أكثر مما تتضمه أية مسرحية شكسبيرية أخرى • وهناك ثمانية وثلاثون مشهدا في هذه المسرحية • يتميز كل منها بعاطفة مستقلة أو عاطفة متقدة مستقلة • وهذه العواطف تتصارع وتمور لتتحد في النهاية في احساس هائل واحد بالرحابة والاتساع وبالمجد المعاش بكل خلجة من الخلجات ، انها ليست تراجيديا ، والتأثير الذي يحدثه شكسبير فيها يجىء نتيجة لأكثر شعره تلوينا وتنوعا ونعومة وأخذا بمجامع القلوب قيض له أن يكتبه على الاطلاق ، وأيضا عن طريق « الشجاعة السعيدة » \_ على حد تعبير كولريدج ـ التى تؤدى الى النتيجة النهائية رغم ما قد يكون فيها من فاقد أو ضياع ٠

مثل هذه النتيجة كان يمكن تحقيقها على المسرح الاليزابيثى ، وليس على مسرح ما بعد عودة الملكية ( الذى حلت مسرحية درايدن محله على مدى ما يقرب من قرن أو ما ينيف ) حتى جاء مستر بويل ومستر جرانفيل باركر ومستر نيوجنت مونك الذين أحبوا المسرح القديم • ثم جاء مستر أتكنز من بعدهم ليقتفى المرهم •

ومن ثم تعين على اخراجه أن يتميز « بسرعة المسرح الاليزابيثي الرائعة الني تتابع فيه المشاهد الواحد منها تلو الآخر في سرعة تشبه ضربات المطرقة على سندان الحديد » • وبدون هذه السرعة فان التنظيم الدقيق لعواطفنا الذي يهدف شكسبير الى خلقه يتهاوى بأسره • وبدونه لن يبقى لنا سوى نوع من تأثير « الجماليات الشكسبيرية » ، ولن تتوافر لدينا أركان العمل الدرامى • أي أنه سيكون لدينا شيء « أقرب الى التمثيل منه الى الكائن الحى » كما هو الحال مع شخصية أو كتافيا • وتعتمد المسرحية على حركة هائلة للأمام والخلف فوق بصر من الشسسيعر •

# أفضل أداء مسرحي في الموسم

يمكن الحكم على أي اخراج لمسرحية « أنطونيوس وكليوباترة » بتتأبع المشاهد مثل طرقات المطرقة وبالشعر الذي تحتويه هذه المسرحية • وقد وصل أتكنز الى قمة النجاح في الفصلين الأولين من فصوله الثلاثة • ويمكننا القول ببساطة أن هذه المسرحية تفوق فى أدائها أية مسرحية أخرى قدمها أتكذر فى هذا الموسىم ، فهي تجمع بين الحيوية والوضوح · وأحسن اتكنز توزيع الأدوار ، وهذا من أهم الأسس التي ينهض عليها فن الاخراج • وكانت روح المشاهد الأولى من المسرحية تنبض بالحياة على خشبة المسحرح ، كما أن المشحاهد التي تظهر فيها كليوباترة نجحت في دقة تصويرها لما تنعم به شخصيات المسرحية الرئيسية من عيش رغد يفضى بصاحبه الى الانحطاط والتهالك على الملذات واستطاع أعضاء الفرقة أن ينفثوا السم الزعاف في أجزاء المسرحية التي تدون حول الغيرة • ولم يهمل الاخراج نقطة واحدة في اجتماع الحكام الثلاثة ، وهو الاجتماع الذي تصالح فيه أنطونيوس وقيصر • ولم يفسد المنظر الذي ظهر فيه ليبيدوس مهلهل الثياب بالرغم من الاهمال الغريب الذي وقع فيه الاخراج ، فانه رغم أن الولد قد حذف من المشهد الا أن الاشارة اليه لم تحذف ( نفس الشيء ينطبق على المعلم بعد ذلك ) • وانني أعتقد من الخطأ تقديم أغنية في المشهد الذي تطلب فيه كليوباترة عزفا موسيقيا ، حيث أن المشهد يرمى الى توضيح أن كليوياترة تغير رأيها بسرعة لدرجة أنه ليس هناك متسع من الوقت للبدء في عزف الموسديقي • وفيما بعد ، كانت المسرحية في حاجة ماسمة الى الوقت الذي استهلكته الأغنية ٠ وكما نجد في أغلبية مسرحيات أتكنز فان المشاهد الأخيرة كانت بطيئة للغاية • وكنا نفضل لو أنه قدم الينا مزيدا من النص الشكسبيرى بدلا من الوقت الضائع في الغناء • وكذا نفضل لو أن الايقاع كان أسرع ، بحيث يسرع بنا نحر. النهاية · ويذيم جو الموت على المسرحية · ولكن هذا لا ينبغي أن يكون سببا في أن يخيم الجو الجنائزي عليها • وكانت نتيجة بطء الايقاع حذف بعض الأجزاء بالجملة لدرجة الماق الضرر بالمسرحية • فليست هناك أية اشارة الى النصسر المؤقت الذي سجله أنطونيوس ، كما أننا فقدنا نصف جنونه المجيد · والنتيجة

الأخرى للبطء هو تحويل كليوباترة الى ملكة في مسرحية تراجيدية دون أن يتوقر لها من الباس والشدة ما يجعلها خليقة أن تكون كذلك · مثل هذا التفسير يناسب أكثر شخصية كليوباترة كما خلقتها قريحة درايدن ، الذي كتبها من آجل أن تؤديه امرأة · ان المخرجين سوف يستفيدون كثيرا لو أنهم تذكروا أن شكسبير كتب أدوار النساء لكي يقوم بأدائها ممثلون صبية · وذلك لم يؤثر على تصويرد للأذوثة · ولكن آثر على طريقته · فكلماته تؤدي العمل الذي عهد به المؤلفون اللاحقون الى ممثلة كي تؤديه دون أن تعتمد في ذلك على أكثر من اشسارة · والاخراج الشديد البطء لمنهاية المسرحية يضيع علينا نصف الشعر الوارد في النص · فالمثل ليس بحاجة الى أداء كل عبارة في مسرحية شكسبيرية كما يؤدبها في احدى مسرحيات ابسن · وذلك لأن تأثير الشعر تأثير تراكمي · ولكن هذا الأثر لا يمكن خلقه الا عن طريق تراكم مجموعات الصور الشعرية فوق بعضها البعض · أن هذا البطء معناه أننسا لم نفقد فقط تبدل الحظوظ ولكن أيضا البعض · أن هذا البطء معناه أننسا لم نفقد فقط تبدل الحظوظ ولكن أيضا ينوباربوس الذي يعتبر موته أكثر الأحداث مدعاة لملأسف في المسرحية بأكملها · ينوباربوس الذي يعتبر موته أكثر الأحداث مدعاة لملأسف في المسرحية بأكملها ·

#### المثـــاون

عندما نقول ان توزيع الأدوار في هذه المسرحية كان جيدا ، فهذا معناه أن التمثيل كان جيدا أيضا • كان اتكنز ممتازا في أدائه دور انطونيوس فيما عدا المواقف التي كان أداؤه فيها بطيئا أكثر مما ينبغي • وربما يكون قد بالغ بعض الشيء في ايماءاته المسرحية • ولكن هذا كان يتناسب بعض الشيء مع شخصية جندى شهواني في منتصف العمر • ولم نشعر في المشاهد الأخيرة بتأثير العظمة العاصفة وهي تكاد تتفجر من جسده الفاني • ولكن هذا لم يكن عيبا في التمثيل بقدر ما هو عيب في الاخراج · أما بيرن فلم يكن شيئا على الاطلاق في أدائه دور أنوباربوس · وفي بعض الأحيان أجاد دورد بالفعل • واننى أتمنى لو أنه لم يلق الحديث الوصفى العظيم بطريقة خطابية ، كما لو كان معجبا بكليوباترة • فهذا ايضك من بقايا عصر « الجماليات الشكسبيرية · » ان أنوباربوس يكره كليوباترة ويحتقرها · وهو لا يدع أيه فرصة تفوته لأن يقول ذلك أو ينال منها • والخطاب خطاب هجائى على طريقة مارلو الطنانة وهو يهدف الى ادهاش البورجوازية المتمثلة في شخص ميسناس والعبارة التي تقول ان الحلاق يقوم بتشذيب شعر انطونيوس عشر مرات متالية كافية لأن تبين ذلك ، حتى ولو لم يكن مدحه لكليوباترة بنفس الطريقة التي يمتدح بها بنداروس « كريسيدا » وهـو يضيف ملحوظة تتعلق بالوقت الذى يباركها فيه الكهنة ، وهي ملحوظة قد يشتم منها أنها غير لائقة وتحتاج الى

كياسة في التعبير عنها · وأدى يارو دور قيصر بامتياز · ولكنه يميل الى الغمغمة كثيرا • وكلا هذان الممثلان يبالغان في ادائهما بطــريقة مفتعلة ، كما إنهما يميلان الى الصراخ والصياح · ولكن عندما يظهر « ويلز » في دور ليبيدوس يدب على خشبة المسسرح نوع جديد من الحياة ، يبدو انه حقيقي ( بالرغم من أنه تمثيل بالمطبع ) أدى يارو دوره باتقان ، ولكن من الجائز أن تفسيره لهذا الدور كان يشوبه شيء من العصبية · ولكن تمثيله كان مؤثرا · ولكني أعتقد أن الصواب جانبه في قوله « أنطونيوس المسكين » فهذه الكلمات يحركها الاخلاص وليست مجرد شعور بالارتياح الظافر الخبيث ، أن المشاهد الأولى التي ظهرت فيها أربنينا جيدة للغاية • فقد أتقنت دورها في هذه المشاهد كلها • وهي ربما قد شددت أكثر مما ينبغي على ما تملكه كليوباترة من نكتة مرحة · وعندما تقول أن أنطونيوس كان مرحا للغاية حتى أصابه هم « الفكر الروماني » ، فأن قولها ، بكل تأكيد ، ينم عن شقاوتها وعن أنتفاء الرهبة · فضلا عن أننا نعتقد أن السؤال الذي وجهته الى الفتى الريفي عما اذا كانت الحية ستلتهمها سؤال تومض فيه لمحة مما تملكه من ميل للنكتة · ولكن ارنبنا استطاعت ان تؤدى بنجاح ما طرأ على مسزاج كليوباترة من تغيرات سريعة خاطفة انتقلت بها من الشجن الى الفضب العارم الى الفيرة ، الى جانب لمسائلة الرقة والعذوبة الغريبة التي تخللت مباذلها •

لقد حان الوقت لأن نتحدث عن الشمعر الدرامي ٠٠ ذلك البعبع المفزع القديم • لم يلق أي من أعضداء هدنه الفرقة الشدعر بطريقة جميلة • ولم أن الممثلين ألقوا الكلمات بنفس الطريقة الطبيعية التي يتحدث بها الممثلون في المسرحيات العصرية لجاء القاؤهم جميلاً • لقد كان شكسبير يدرك ما هو بصدده • فلو أن المثل جعل الكلمات تخرج من فمه بطريقة طبيعية ، فسعوف يتكفل البناء الشعرى والتقدير الذكي للمعنى بالباقي • هذا هو سبب استمتاعنا عندما ننصت الى فاركهارسون في دور « بويمبي » • فهو لا يثير ضجيجا أي عجيجا لأن كلمات دوره مكتوبة في أبيات قصىيرة من الشعر · ولكنه يلقيها كما لو أنها طرأت على ذهنه في التو ، مضيفا عليها ما يتطلبه المعنى من ايقاع • هذا كل ما يحتاج الممثل أن يفعله • أن كتاب المسرح في العصــر الاليزابيثي كانوا أساتذة في فن التخاطب المسدحي . وليس على المرء سسوى أن يثق بهم لكي يسير بعد ذلك كل شيء على مايرام • ولكن مهما كانت أخطاء العرض فقد كان الأداء رائعا لا ينسى بسبب الحياة والواقع اللذين أضفاهما كل من أتكنز وأربينينا على دورى أنطونيوس وكليوباترة اللذين أدياهما ٠٠٠ هذا النوع من الواقع شيء نادر • وبهذا يبرهن هذا الممثل وهذه الممثلة على أنهما فنانان خلاقان حقا ٠ ( اجبشيان جازيت في ١٦ نوفمبر ١٩٢٨ ) ٠

# « شنسوي الرابع »

#### يفنم بونامي دويري

كتب شكسبير « هنرى الرابع » قبل أن يصل الى قمة عظمته · ومن ثم فانها لا تنتمي الى الصف الأول من مسرحياته · ولكني اعترف اعترافا شخصيا بأنى لست متأكدا من أننى لا أستمتع بها أكثر مذ استمتاعي باية مسرحية من مسرحياته الأخيرة • أن هذه المسرحية لا ترهق كثيرا عواطف القارىء أو المتفرج • ولكن اذا حكمنا عليها بمقاييسها فانها تقرب من الكمال • وهناك توازن كامل بين العواطف المتعارضة • وهي مسرحية منعشـة تسري فيها نغمه التأكيد ، فضلا عن أن المرح والعاطفة يشيعان فيها • وليس فيها شخصية واحدة لا تثير فينا الحب ، حتى جلندور ذلك الغبى العجوز الفظيع ٠ كما .ن هذه المسرحية تحتوى على شخصية فولستاف ٠٠٠ هذا الرجل الذي نحبه جميعا لدرجة العبادة تقريبا ، وننحاز كلنا الى جانبه ، شانه فى ذلك شان «ابردولف،، حيتما وجدناه سعواء كان في الجنة أو الجديم · غير أنني يجب أن أصحح ما قلت · علسنا جميعا نحبه · فقد سمعت احد المتفرجين يقول : « من المنروض أن فولستاف واحد من شخصيات شكسبير العظيمة ولكن هزله يصيبني بالتعب والكال · » ولكنى أعترف بأن هذا الموقف غدير مفهوم البتة لدى ، حيث انى استمتع عظيم الاستمتاع من وجود فولستاف على خشبة المسرح • بالطبع ان مشكلته ليس مردها الى إنه مهرج مكتنز البدن ، ولكن الى أنه جنية تمثل النكتة الأزلية للوجود الانساني نفسه • ونكاؤه الطريف السسجين في جسده الذي يتكون من أكوام اللحم البشرى ـ وكذلك روحـه التي تجـري وراء السراب والتي تسكن أطنانا من الريح ـ ان هي الا صدورة للتناقض الأزلى المتمثل في الجانب الالهي من الانسان المشدود الي جبلة طين تأكل وتشرب دون أن يستطيع منها فكاكا • وهل هناك في كل الأسب رجل مثله ينتزع حبنـــا الجم رغم أنه وضيع كل الوضاعة جبان نذل سكير شهواني كاذب لص ٠٠٠ رجل اجتمعت فيه كل رذائل البشر ؟ لقد سامح شكسبير عدم قدرة الانسان على الوصول الى صفات الألوهية عندما خلق شنخصية فولستاف · أما «هوتسير» فرائع في صبيانيته واندفاعه وأمانته ونقاوته الكاملة • وهو يستمتع بالحياة الى أقصى حد • وكذلك الأمير هال وهو أعمق بكثير • وتحدوه الرغبة في المتمرس بالحياة والوقوف على أسرارها ، الأمر الذي يجعله شبيها بشخصية « ولهلم ميستر » التي ابتدعها جوتة • أما بقية الشخصيات فانها رسمت رسما بلغ حد الكمال مثل « بولينجبروك » الذي يصبح ملكا ويزهو بسلطانه القصير الضئيل، كذلك ورسستر يتسمم بالزهو والفخصار ولكنه يشمعر بخيبة الأمل ويفوق بولمينجبروك في فسماده ، ولكنه مع ذلك مستقيم ويدعو للتبجيل · وانى لشديد الهيام بد : بوينز » و « باردولف » و « السيدة كويكلى » ، فهم يمثلون كل ما أود أن أجده في شخصياتهم ·

# احساس مستر أتكنز بالمجموعات

ان هذه المسرحية بالنسبة لمخرج متمرس مثل أتكنز ليست صحبة غي وضعها على خشبة المسرح ، بالرغم من أنه يسهل بالطبع أن يساء معالجتها ويبدو لي من الصواب تماما عدم تغيير المشهد سواء في الفصل الأول أو في الفصل الخامس . كما أن الجزء الذي يتوسطهما عولج معالجة لا تشوبها أدني شائبة ، ولذا فانه لم يكن هناك أبدا لحظات انتظار بين المشاهد ، بالاضافة الي ذلك ، فنحن نستطيع الاعتماد دائما على أتكنز لكي يعطينا سلسلة من الصور اللطيفة ، فهو لديه حاسة قوية تجاه المجموعات والصور ، والحذف الذي أجرى في المسرحية لم يكن كثيرا ، ونحن لا نفقد الكثير بحذف شخصية رئيس أساقفة يورك ، كما أن هناك قدرا آقل من الحذف يهدف أسساسا الى التخلص مما قد يخدش الحياء و هذا بالطبع أمر تختلف حوله الآراء ،

بالنسبة للتمثيل ، دعنا نبدأ بالأدوار الصغيرة ، مع الملاحظة بادىء ذى بدء أن توزيع الأدوار على الممثلين كان ممتازا · فهناك أولا فاركهارسون في دور الأمير جون ودور ادموندموريتمر • وأجاد فاركهارسون في الدور الأول وبلغ درجة الامتياز في الدور الثاني • وكان المسهد الذي يجمعه مع زوجته من ويلز ممتعا • كما كان القاؤه يجمع دائما بين الجودة والاخلاص التام ، كما لو أن هذه الكلمات قد طرأت توا على باله • ولهذا بلغت عباراته حد الكمال • فضلا عن أن طريقته في الالقاء تتناسب تماما مع ما يتطلبه ايقاع الشعر • ولهذا نراه يزداد ثقة بنفسه ويمثل بطريقة طبيعية للغاية ولا أثر للافتعال فيها • وننتقل في لحظة الى شخصية تلعب دورا أكبر ، فقد تمكن مستر برمبر ويلز من اخفاء ما في فنه التمثيلي من تعقيد عظيم · ويتمين القاؤه أيضا بالجودة · ولكنه أحيانا يدخل في الايقاع انتظاما أكثر مما ينبغي • وبلغ ويلز حد الكمال في دور جلندوور • فقد كانت ايقاعاته تناسب أهل منطقة ويلز كما أن ايماءاته الكبيرة الجارفة رسامت بطريقة جميلة شخصية شابيهة بشخصية الساحر المفتون بنفسسه • ويتميز تمثيل مستر ويلز بالتنوع الشسديد ، فضلا عن أنه أكثر ممثلى المسرحية نعومة ودقة • وأدت مس ليستر الدور الصفير الخاص بشخصية الليدي برسي على نحو ساحر للغاية ، حيث نجد أن نبرة

(م 10 - شکسبر)

التمثيل المستخدمة فى المشهدين اللذين يجمعانها مع زوجها ( الذى ضارعها فى مهارة تمثيلها ) هى النبرة المفروض أن تكون · وانى أود رؤية مس ليستر فى دور بياتريس فى مسرحية « عجيج حول لا شيء » وفى اعتقادى أنها سوف تجد الكوميديا فى عصر « عودة الملكة » مناسبة لها تماما · وكان مستر مور مقنعا فى أدائه لدور السير والتر بلنت الذى لعبه على نحو مستقيم ومباشر · كما أن المشاهد يسمع ما يقوله بوضوح · أما المستر مادجويك فقد تقمص دوره بروح حية وتفهم عميق · كما أن شخصية بونيز كانت مفعمة بالحيوية · وأخيرا ، كان بارنابى فى دور وورسيستر مؤثرا وسليم العبارة للغاية ·

# مستر تراونسسر في دور هوتسسير

عندما نناقش الأدوار الرئيسية نخص مستر تراونسر بالمتهنئة على اتقانه تمثيل دور هوتسبر ، فهو ليس دورا سهلا ولكنه يتغير كثيرا وفقا للتغير الذي يطرأ على مزاج شخصيته ونحن نخطىء اذا ظننا أن تغيير المزاج مع القدرة على الاحتفاظ بشخصية الدور كاملة غير منقوصهة نصر يستهان به ١٠ ان دوره في هذه المسرحية يختلف عن أي دور أخر له ٠ وفي تصوري أن نجاحه الى هذاالحد في أداء هذا الدور لابد أن يكون قد كلفه الكثير من المشعقة والعناء - فهو قد تمكن من التعبير عن الحيوية الجسدية الشديدة التي تتوفر في شخصية هوتسبر ، كما أن كل جملة جاءت على لسانه قالها بعد امعان النظر فيها ، فضلا عن قدرتها على نقل ما تتضمنه من معنى • ولكن حديثه لم يكن كله على نفس المستوى من الكمال • ولكن يتعين علينا أن نذكر أن دوره كان كبيرا • أما بالنسبة لدور الملك هنرى - الذي قام به بيرن - فلعل من الصعب التحدث عنه • فهو قد أدى هذا الدور بكفاءة ، حتى ولو أنها خلت تماما من تلك اللمحات التي تثير دهشة النظارة • ويرجع السبب في ذلك الى استناد كثير من الأدوار اليه • الأمر الذي عاقه عن حفظ هذا الدور • من المضحك ن نثير اعتراضات تافهة استنادا الى ما يصاحب العروض في الحفلات الأولى من تعثر الممثلين في تذكر أدوارهم • ولكنى في حالة بيرن أقول أن أداءه يوم السبت كأن مدعاة للشكوى عنها في أي وقت آخر ، من الواضح أن الاجهاد أصابه • ودفعه الياس الى الالتجاء الى حفظ السلطور سطرا سطرا ، وليس كجمل ، وهذا أمر يفسد الشدو المرسل باعتباره شدورا رغم أنه يعتبر أكثر الوسائل الشعرية تحررا ولكنى على يقين من أن هذا الوضع سـوف يتحسن ٠ وأظهر المستر يارو قدرا من السحر والجاذبية في أداء دور « الأمير هال » · ولكن أخطاءه هذه المرة أكثر وضعوها عن ذي قبل • ويشععر الواحد منا بالوعى المفرط أكثر مما ينبغى بتكنيكه فى الأداء ، كما أنه غالبا لا يشدد على الكلمات على نحو سليم · فهو يميل الى رفع صوته فى أول المقاطع ، كما أنه يشدد أكثر مما ينبغى على كلمات مثل «as» و «for» · انه يفهم دائما أدواره ولكنه يؤديها بوعى يقلل من طبيعة أدائه بدلا من أن يعيش هذه الأدوار · الاأنه يملك احساسا بالدعابة ويعطى انطباعا بالجدية الحزينة · ولو أنه استطاع أن يتحدث بطريقة طبيعية لأصبح ممثلا رائعا ·

وأستطاع المستر أتكنز أن يقوم بجميع أدواره بطريقة مذهلة · وظهر فولستاف المامنا على المسرح غير بالغ السحمنة كما تخيله • وحين اعتلى فولسيتاف خشبة المسرح لم نشعر بلحظة ملل واحدة ٠ ان المشكلة بالنسبة للمستر أتكنز تتلخص في أنه يشعر بدوره الى الحد الذي جعله يرضى بأن يعيش دوره بدلا من أن يقوم بتمثيله • والعيب الذي يشوبه هو عكس العيب الذي جأرت، بالشكوى منه والذي يشبوب تمثيل مستريارو • واني أعترف بأن قيامه بالدور كان منسقا ومتناسقا للغاية • ولكنى أفضل لو أنه وضع هنا وهناك قليلا من الحماسة والحيوية في أدائه لهذا الدور • وكانت نتيجة افراطه في ممارسته لضبط النفس ( وهو خطأ له مزاياه ) أن نثر المسرحية الرائع فقد شيئا من قوته ، واعنى بهذا النثر الرائع فيض الكلمات الذي يذكرنا بكتابات رابيليه الهزلية المكشوفة ، والذي يعتبر المسدر الرئيسي لقدرة هذا الدور على الامتاع · وبعض فقرات الدور بلغت حد الكمال ، كما أن قيامه بدور الملك خال من العيوب ، بعد أن أنتهى من القاء الفقرات ذات الأسلوب الطنان الخاصـة بالملكة الحزينة ، والتي قلد فيها ايماءات المثلين الداعرين على نحصو هازن ساخر ( وإني أعيد في هذا المقام كلمة حذفها المخرج من السسرحية ، ربما يحدوني الى ذلك كبرياء المهنة ) • ولكني أشعر بأني أميل الى أن أكون عياب بشائن هذا كله • ولكن أداء الدور كاد أن يقترب من الدرجة الأولى ، الى حد أننى تمنيت لو أن الأداء استدرك القليل من النقص الذى شهابه ، فقد كان ذلك قمينا بتحويل العرض من عرض جيد الى عرض ظاهر التفوق والامتياز في حقيقة الأمر • وحتى اذا ظل العرض بصورته الراهنة ، فينبغي على كل من يحب فولستاف أن يحرص على مشاهدته وأملنا أن الذين لا يحبونه لا يعدون أن يكونوا قلة ضيئلة للغاية • وانى لأعجب من عدم اكتظاظ المسرح بالجمهور في كل ليلة • فان جميع المسرحيات التي مثلتها هذه الفرقة جديرة بالمشاهدة • وليس هناك من يزعم أن هذه السسرحيات لا تشوبها شائبة أو أن أداءها على نفس المستوى الذي نشاهده في مسارح (لندن وست اند) . ولكن من ذا الذي يتوقع مثل هذا الأداء من فرقة تتبع نظام الريبرتوار ؟! لعل كثيرا من ممثلي هذا العمام أقل في مستواهم من ممثلي العام الماضم. •

ولكن هذا لا يمنع تميز العروض بالوحدة والترابط ، الأمر الذي يقرب شكسبير على حقيقته الى أفهامنا أكثر مما يقربه مجرد قراءته ونحن جلوس الى مكاتبنا ، فقليل من الناس يحق لهم أن يشتطوا في خيالهم بحيث يفضلون قراءة شكسبير على مشاهدته ، ولست أعنى بما قلت أن النظارة كانوا عازفين عن مشاهدة العروض المسرحية ، وانما أعنى أنه كان ينبغى أن يحرص على حضور المسرحيات عدد آكبر من المشاهدين ، وانى آزجى النصيحة لادارة الفرقه بتخفيض أسعار التذاكر الى مستوى أسعار العام الماضى ،

( الاجبشيان جازيت في ٢٠ نوفمبر ١٩٢٨ ) ٠

#### « هاملت » بقلم بونامی دوبری

ان أسموا ما في مسرحية هاملت هو أنه يجب حذف الكثير منها دون رحمة • فهي أطول مسـرحيات شكسبير • ان أول طبعة من قطع الكواريو التي طبعت دون اذن من مؤلفها يحتمل أن تكون قد تعرضت للكثير من الحذف • وهذه الطبعة تضمم بين دفتيها مسمرحية ذات حجم كبير نوعاً ما ٠ الا أن طبعة الكوارتو الثانية في ضعف حجم الأولى تقريبا · أما طبعة الفوليو فتضيف عددا كبيرا من السطور • ومهما كانت السطور التي تحذف ، فلا مناص من أن نضحى بشيء حبيب الى النفس · اننا نكره أن نفتقد اندفاع هاملت الوحشى الى حجرة أوفيليا وقوله · « هل ستلعبين على هذا الناي » وقوله « تماما مثل الحوت » وقوله « ان الدودة التي تأكل جسسدك هي الامزراطور الوحيد الذي يتحكم فيك » • بل اننا نفتقد اللقاء مع الضابط التابع لفورتنبراس • ولكن ليست لنا في هذا حيلة ، بل هو أمر ينبغي علينا تحمله • واني سعيد لأن مستر أتكنز أعاد مشهد القفز داخل المقبرة ، وتمنيت لو أنه أعاد المشهد الذي يصف سحب جثة بولونيوس ، حيث أن هذا المشهد يعطينا الاحساس بالاضطراب والفوضى اللذين سادا القصر · لقد اقترحت هذا في العام الماضي • ولكن يبدو أن الممثلين لا يتعلمون أبدا من النقاد ، كما أن العناد المماثر يحول بين النقاد وبين التعلم من الممثلين · الا أن الشيء المهم بالنسبة لمسرحية هاملت هو أن ننفث في المسسرحية الحياة · وهذا ما نجح فيه أتكنز · أن كل ما يهمنا في حقيقة الأمر هو خلق جو من الوهم المسرحي والمحافظة عليه · ان ممثلى هذا العام لا يضارعون ممثلي العام الماضي في الأسلوب والأداء ، كما أنهم لا يمتلكون خبرتهم • وبالرغم من كل شيء فانني أرى أن المسسرحية بوجه عام أكثر تأثيرا من مسرحية العام الماضى •

ويرجع هذا في رايي الى ان شخصية هاملت قد اعيد تصورها على نحو أفضك ، أن المستريارو ليس ممثلا في علو شاو ارنستملتون ، فهو لا يضاهيه في اتساع المجال ولا في اسماوبه المتطور ، كما أنه يرتكب مي بعض الأحيان اخطاء فاحشة في التشديد على الكلمات • فضلا عن أن القاءه احيانا له رنين الخطب الجوفاء • ولكن تمثيله لشمدحصية هاملت كان يفيض بحياة أكبر بكثير مما نجده في تمثيل ملتون وهذا هو المهم ، ان هاملت ليس مثقفا مريضا بالفكر ، لمه وجه مثل وجه الشاعر شيلي وصوت يشبه صوت كبير قساوسة كنيسة القديس بولص انه يمتلك عقلية نبيلة نشطة وصحية أثرت فيه صدمة مروعة فجردته من كل سلاحه في وقت يحتاج فيه الى جميع أسلحته ليزود بها عن نفسه ، انه ليس عصابيا بطبيعته ، فقد كان شخصا شديد التهذيب مرحا عمليا يغني ويبارز ٠٠٠ كان حبيب البلاط والشعب معا ٠ وحتى عندما فقد اتزانه العقلى ، فانه لا « يضل طريقه في تيه من الفكر · » وهو ليس شخصا « صبيا ونقيا » تنقصه « قوة الأعصاب التي تجعل منه بطلا · » ان هاملت يســـتطيع أن يكون ذا مزاج هوائي وقاســيا لا تعرف الرحمة الى قلبه سلبيلا · انه « رجل كان يمكن في أي وقد آخر وتحت اي ظروف أخرى أن يحمل تماما المهمة الملقاة على عاتقه • والواقع أن قسيوة مصيره تتمثل في أن الأزمة التي تعصف بحياته تأتى في الوقت الذي لا يستطيع فيه مواجهتها ، وفي وقت تتضافر أعظم مواهبه للتآمر ضده واصابته بالشلل بدلا من أن تكون عونا له ٠ » كل هذا استطاع مستر يارو التعبير عنه ، في حين أن ملتون صور هاملت على نحو مائع مفرط في العواطف الماسخة ٠ ويؤسفني أن يارو أفسد التعبير عن أجمل فقرة في النثر المسرحي كتبت حتى وقتنا الراهن · ولكننا نجد في الناحية المقـابلة أنه أدى منـاجياته على نحو رائع ، وهي تعتبر في حد ذاتها حدثا ، بل أكثر الأحداث نبلا في المسرحية · فهذه المناجيات لم تكن مجرد تأملات فلسفية ٠

ان دور بولونيوس الذي قام برمبر ويلز بأدائه كان بالطبع يدعو الى الاعجاب وامتاز ويلز على سائر الممثلين في هذه المسرحية ، وهو شخصية فكهة مثل ستانلي لاثبوري وهو لم يعبر فقط عن الجانب الكوميدي في شخصية بولونيوس ولكن أيضا عن وقاره الغريب وتلك الجوانب فيه التي تثير الشفقة والرثاء ، وذلك لأن شخصية بولونيوس تجمع بين الحكمة والحماقة وأدى المستر تراونس دوريه في شخصيتي « مارسسيلوس » و قورتينبراس » بطريقة جيدة وكما أن المستر فاركهارسون أدى دور هوراشيو على نحو عطوف و فالدور يناسبه تماما و كما أن طريقته في القاء الكلمات كانت رائعة كالمعتاد و واني أود أن أحذره من مغبة الانزلاق في خطر تحويل

«my» ه الى «me» . وتعتبر هذه الحيلة من افظع الحيل التقليدية فى المسرح . وقد استطاع ويلز وبارنابى وأربنينا أن يتجنبوا الوقوع فى شراكها ، كما استطاع فاركهارسون تجنبها حتى الآن . ولكنى لاحظت أنه وقع قليلا فى نفس الخطأ أثناء تمثيله دور هوراشيو . وتقمص فيليب ثورنلى دوره كحفار القبور الثانى ، فكان مقنعا ومسليا ومتجهما . وأجادت مس هون أداء دور أوفيليا ( ولكنها لم تستطع أن تغوص كثيرا لتصل الى ما يقبع تحت السطح). كما أن غناءها كان رائعا . وبوجه عام أدى الممثلون والممثلات الأدوار الأخرى باتقان فيما عدا دور الملك الذى كان بدون معنى أو القاء سليم للعبارات وبدون نفع للممثلين الآخرين .

#### سسر النجساح

يثبت هذا العرض المسرحي مقولة مفضلة لدى ، فحواها أن النجاح لا يرجع الى الممثلين النجوم ، ولكن يرجع الى الفهم العام للمسرحية ووحدتها كما ترجع الى الاحساس بالشكل • وكما ذكرت من قبل ، فان مسرحية هاملت في هذا العام كانت أكثر تأثير منها في العام الماضيي، هذا بالرغم من أن الأدوار الفردية هذا العام أقل في لمعسانها من العام المنصسرم · ولكن الاضاءة بالطبع أفضل هذا العام ، كما سارت ميكانيكيات المسرح بيسسر أكبر · وبقدر ما أتذكر فان طريقة الاخراج لم تصادف مشاكل تذكر · ومن ثم فان المسرحية ككل هذا العام أكثر حياة وأكبر حقيقة بكثير من العام الماضي· ورغم جودة ديكور المناظر ، فانها لم تجذب انتباه المشاهد . وهذا ما ينبغي أن يكون • فقد تركز أنتباه النظارة على المسرحية نفسها • وارتكب أعضاء الفرقة بعض اخطاء ، وساد احساس آكبر بالاندفاع العام والأوقات العصيبة المضطربة • واستحقر رائع الكلم على وعى المشتاهد فغار في أعماقه و ثر فيه أثرا يشبه ما للحياة نفسها في أثر • انها لمسرحية مثيرة للغاية • ولعل ذلك يرجع الى أن شكلها الكامل الذي وصل الينا يجمع بين جانبين في شكسبير : جانبا من شكسبير الشاعر الفنائي الذي كتب « حلم ليلة صيف » وهو لا يزال يصدح بغناء أنفامه الوحشية في غابة بلاده • وجانبا من من ستكسبير الذي كتب « انطونيوس وكليوباترة » التي تسلري فيها الأنفام الغنية الخفيضة والعالية · فضلا عن ذلك الجانب من شكسبير الذي كتب «تيمون» وهو يدرك مرارة الحياة • وهذا المزيج النادر ظهر على أحسب وجه خلال العرض المسرحي . وهو عرض يستحق منا أن نعيد مشاهدته ٠

( الاجبشيان جازيت بتاريخ ٢٤ نوفمبر ١٩٢٨ )

# فہسرس

| ٣        | •    | •     | •    | •     | ٠     | ٠     | •     | •    | •     | •     | ٠      | •    | •      | لأول:   | سم ا   | القر      |
|----------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------|--------|---------|--------|-----------|
| ،ة حافظ  |      |       |      |       |       |       |       |      |       |       |        |      |        |         |        |           |
| _حافة    |      | الم   | . فی | سبير  | بشك   | تمام  | الاه  | دیاد | ـ از  | ىيد   |        | ي ال | لطفي   | ـ رای   | اهيم   | ابرا      |
| لقادر ــ | بد ا | کی ع  | وزك  | سى    | العرو | اد وا | العق  | آراء | مة (  | العاد | رح ا   |      | لة الم | ة _ حا  | سريا   | الم       |
| فراف _   |      |       |      |       |       |       |       |      |       |       |        |      |        |         |        |           |
| التأليف  |      |       |      |       |       |       |       |      |       |       |        |      |        |         |        |           |
| التمثيل* | ة و  | اللغ  | _ (  | لمحلو | ح ا   | لسير  | ة وا  | رحيا | المس  | يات   | المبار |      | ريب    | ة والتع | ترجم   | وال       |
| محميد    | جمة  | . تر. | فى   | لازنى | ی الم | ( رأ  | ىبير  | شکس  | بجم   | نتر   | كيف    |      | سعر    | ح والمث | المسر  |           |
| ي مظهر   | اعيل | ه     | اس   | رأى   |       | ندقية | , الب | تاجر | إن ا  | مطر   | ر ق    | صــ  | ے قب   | يوليوس  | دی ا   | <u>مم</u> |
|          |      |       |      |       | •     | ٠ ( ۾ | اصف   | للع  | نسادى | ی ث   | مة أب  | رج   | فی ن   | لشايب   | عمد ا  | وأح       |
| ٧٢       | •    | •     | •    | •     | •     | ٠     | •     | •    | •     | •     | ٠      | •    | •      | ثانی :  | ىسم اا | الق       |
|          |      |       |      |       |       |       |       | • •  | يدية  | راج   | ات ت   | ليمر | مسر    | الأول:  | صل ا   | الذ       |
| ٦٩       | •    | •     | •    | •     | •     | •     | •     | •    | •     | •     | لييت   | جو   | ميو و  | ـ رو    | ١      |           |
| ۸۳       | •    | •     | •    | •     | •     | •     | •     | •    | •     | •     | •      | ,    | لت     | ۔ هاه   | ۲      |           |
| 9 7      |      |       | •    | •     | •     | •     | •     | •    | •     | •     | ٠      | • •  | يل     | _ عط    | ٣      |           |
| 1.1      | •    | •     | •    | •     | •     | •     | •     | •    | •     | •     | ٠      | ٠    | بث     | ـ ماک   | ٤      |           |
| 1.0      | •    | •     | •    | •     |       | •     | •     | •    |       |       |        |      | ، لیر  | नाता –  | ٥      |           |
|          |      |       |      |       |       |       |       |      |       |       |        |      |        |         |        |           |

<sup>(﴿ ) (</sup> آراء بدافع عن العامية : نجيب الريحاني \_ زكى رسم \_ انطون يزنك \_ بوسف وهيى \_ نسارة واكبم \_ عباس علام ، آراء ندافع عن الفصحى : طه حسبن \_ جورج طنبوس \_ عباس حافظ \_ حفنى باصف \_ قؤاد مشنوق \_ توفيق عبد الله \_ حبيب جاماتى \_ محمد على غريب \_ محمد سعيد زعيم \_ حسنى رحمى \_ زكى مبارك \_ ادموند نويما ، آراء وسط : جورج أبيض \_ ابراهيم المصى \_ ابراهيم رمزى ) ،

|          |   |      |     |      | ٠.       | الفصل الثانى:: مسرحيات كوميدية ورومانسية                           |
|----------|---|------|-----|------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 7 · 1    | • | •    | ٠   | •    | •        | ١ _ تاجر البندقية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                        |
| ١.٧      | • | •    | •   | •    | •        | ۲ ـ ترویض الشرسنة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                        |
| 111      | ٠ | •    | •   | •    | ٠        | ٣ _ العاصفة ٠ · · · · ٢                                            |
| 117      | • | •    | •   | •    | •        | ٤ _ كما تشـاء ٠٠٠٠٠                                                |
|          |   |      |     |      |          | الفصل الثالث: مسرحيات تاريخية ٠                                    |
| ١١٤      | ٠ | ٠    | ٠   | •    | ٠        | ۱ _ يولميوس قيصر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                         |
| 177      | • | •    | ٠   | •    | •        | ۲ _ کریولانوس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                          |
|          |   |      |     |      |          | القسم الثالث:                                                      |
| 141      | • | •    | •   | ٠    | ٠        | فرقة أتكنز في الصحف المصرية ٠٠٠                                    |
| 100      | • | •    | •   | ٠    | •        | فرقة أتكنز على صفحات الجازيت ٠٠٠                                   |
| 371      | • | •    | •   | •    | •        | فرقة أتكنز على صفحات الميل ٠٠٠٠                                    |
| ۱۷۱      | • | ٠    | ٠   | •    | •        | فرقة أتكنز على صفحات مجلة سفنكس                                    |
| 114      | ٠ | ٠    | ٠   | •    | •        | القسم الرابع: ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                        |
| المقالات | ض | لبعذ | مات | رترج | <b>.</b> | ملحق يضم ترجمات لمقالات بونامى دوبر: الأخرى التى لها ما تتميز به ٠ |

|       | رقم الايداع ۸۹/۳۲۹۸  |         |
|-------|----------------------|---------|
| ۹۷۷ _ | الدولي ٣ - ١٩٩٨ - ١٠ | الترقيه |

مطابع الهيئة المصربة العامة للكتاب



يتناول هذا الكتاب لأول مرة كيف دخل شكسبير الى مصر عن طريق الفرق المسرحية المختلفة وعلى رأسها فرقة الشيخ سلامة حجازى الذى اشتهر بتمثيل دورى روميو وهاملت فضلا عن فرقة جورج أبيض الذى اشتهر بتمثيل دور عطيل والكتاب يقع فى ثلاثة أجزاء يعالج الجزء الأول منها مشكلة المرجة بوجه عام وترجمة شكسبير الى العربية بوجه خاص والجزء الثانى يدور حول أهم المسرحيات الشكسبيرية التراجيدية والكوميدية والرومانسية والتاريخية التى استولت على قلوب النظارة المصريين مشل روميو وجوليت وهاملت وعطيل وتاجر البندقية ويوليوس قيصر

أما القسم الثالث والأخير فيدور حول الفرق الإنجليزية التي زارت مصر واستمتع صفوة المثقفين المصريين بتمثيلها في القساهرة .